# ار و م الحالي المالي ال

## تَعْنَيْ يُرَالِعَ آلِ الْعَظِيْرُ وَالْسِيْعِ آلَيْ بَانِي

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٧٧ ه ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليـه سجال الاحسان والنعمة آمــين

-----

الجزء العشرون

عنيت بنشرهو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن منورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي ﴾

اِدَارَة اِلطِّبِسَاعَة المنِث يَرَّبِيِّة وَلَرُ لِمِيَاء الْتِرَامِث لَايَرَى سَيدِوت - بنسان

مصر: درب الاتراك رقم ١

### بيني

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَنْ قَالُو ا أَخْرَجُو ا عَالَ لُوط ﴾ أى من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام يعلم من باب أولى . وقال بعض المحققين : المراد بآل لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بنى آدم و من باب أولى . وقال بعض المحققين : المراد بآل لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بنى آدم مو بنوه ، وأيامًا كان فلا تدخل امرأته عليه السلام فيهم ، وقوله سبحانه : ( إلا ) النج استثناء مفرغ واقع فى موقع اسم كان ، وقرأ الحسن . وابن أبى اسحق (جواب) بالرفع فيكون ذاك واقعا موقع الحبر ، وقدم تحقيق الكلام فى مثل هذا التركيب ، وفى قوله تعالى : ﴿ مَنْ قَرْيَتُكُم ﴾ باضافة القرية إلى \_ كم - تهوين لأمر الاخراج ، وقوله جل وعلا : ﴿ إِنَّهُم أَنَاسَ يَتَطَهّرُونَ ﴾ تعليل للامر على وجه يتضمن الاستهزاء أى إنهم أناس يزعمون التطهر و التنزه عن أفعالنا أو عن الاقذار و يعدون فعلنا قذراً وهم متكلفون باظهار ماليس فيهم ، والظاهر أن هذا الجواب صدر عنهم فى المرة الاخيرة من مراتب مواعظه عليه السلام بالامر والنهى لاأنه لم يصدر عنهم كلام آخر غيره ﴿ فَأَ بَعَيْنَهُ وَأَهُلُهُ ﴾ أى بعد إهلاك القوم فالفاء فصيحة ﴿ إلا المُراتَهُ قَدَّرُنَهَا ﴾ أى قدرنا كونها كلام آخر غيره ﴿ فَا تَعَيْدُهُ وَقُولُهُ تعالى : ( قدرنا أنها لمن الغابرين ) \*

وقرأ أبو بكر (قدرناها) بتخفيف الدال ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مُّطَرًا ﴾ غير معهود ﴿ فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنْذَرينَ ﴾ أى فبئس مطر المنذرين مطرهم ، وقد مر مثل هذا فارجع إلى ماذكرناه عنده ه

﴿ قُل الحَمْدُ لله وَسَلَمْ عَلَى عَبَاده الّذِينَ اصْطَنَى ﴾ إثر ماقص سبحانه و تعالى على رسوله و المحزات المله كورين و أخبار هم الناطقة بكال قدر ته تعالى وعظم شأنه سبحانه و بماخصهم به من الآيات القاهرة و المعجزات الباهرة الدالة على جلالة أقدارهم وصحة أخبارهم، وقد بين على السنتهم صحة الاسلام والتوحيد و بطلان الكفر والاشراك وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى ومن أعرض عنهم فقد تردى فى مهاوى الردى ، وشرح صدره الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم بما فى تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الربانية ، ونور قلبه بأنوار المله كانته الفائضة من علم القدس، وقرر بذلك فحوى قوله تعالى: ( و إنك لتاق القرآن من لدن حكيم عليم ) ما المله تعالى عليه وسلم أن يحمده بأتم وجه على تلك النعم ويسلم على كافة الأنبياء عليهم السلام الذين من جملتهم من قصت أخبارهم وشرحت آثارهم عرفانا لفضلهم واداءاً لحق تقدمهم واجتهادهم فى الدين من خملتهم من قصت أخبارهم وسلم بحمده تعالى على هلاك الهالمين من كفار الامم ، والسلام وقيل : هذا أمر له صلى الله تعالى عليه وسلم بحمده تعالى على هلاك الهالمين من كفار الامم ، والسلام على الانبياء وأتباعهم الناجين صلى الله تعالى عليه وسلم بحمده تعالى على غير الانبياء عليهم السلام إذا لم يكن استقلالا وقيل : هذا أمر له صلى الله تعالى عليه وسلم ، والسلام على على على عاد الله تعالى المؤمنين مطلقا ، وقيل : أمر الانبياء عليهم السلام إذا لم يكن استقلالا على على خوازه على عباد الله تعالى المؤمنين مطلقا ، وقيل : أمر الانبياء وأنوه ، ولعل المنصف لاير تاب فى جوازه على عباد الله تعالى المؤمنين مطلقا ، وقيل : أمر

له عليه الصلاة والسلام بالحمد على ماخصه جل وعلا به منرفع عذابالاستئصال عن أمته ومخالفتهم لمن قبلهم ممن ذكرت قصته من الامم المستأصلة بالعذاب ، وبالسلام على الانبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة ه فالمراد بالمصطفين الأنبياء خاصة ، وأخرج عبد بنحميد . والبزار . وابنجرير . وغيرهم عن ابنعباس أنه قال فيهم : هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ه وأخرج عبدبن حميد.وابن جرير عن سفيان الثورىأنه قال في (وسلام)الخ: نزلت في أصحاب محمد ﴿ اللَّهِ اللَّهِ خاصة . وهذا ظاهر في القول بجواز السلام على غير الانبياء استقلالا كما هومذَّهب الحنابلة وغيرهم، والـكلام على جميع هذه الأقوال متصل بما قبله ، وجعله الزمخشرىمن بابالاقتضاب كأنه خطبة مبتدأة حيث قال : أمر رسوله عَلِيُّهِ أَن يَتْلُو هَذُهُ الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شيُّ وحكمته أعنى قوله سبحانه : (آلله )الخ ، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده .وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل و بعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول مايلفًى إلى السامعين وإصغائهم اليه وإنزاله من قلو بهم المنزلةالتي يبغيها المسمع ، ولقد توارثت العلماء والخطباء والوعاظ كابرآعن كابر هذا الادب فحمدوا الله تعالى وصلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل موعظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة ، وتبعهم المتراسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم فيالفتوحوالتهانيوغير ذلك من الحوادث التي لها شأن انتهى ، ولعل جعل ذلك تخاصا من قصص الانبياء عليهم السلام إلى ماجرى له صلى الله تعالى عليه وسلم مع المشر كين أولى و أبعد الأقو ال القول با تصاله بما قبله ، وجعل ذلك أمراً للوط عليه السلام بأن يحمده تعالى على إهلاك كفرة قومه ، وأن يسلم على من اصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة عن الهلاك لعدم ملاءمته لمابعده واحتياجه إلى تقدير وقلنا له ، وعزا هذا القول ابن عطية للفراء ، وقال : هذه عجمة من الفراً.،والظاهر أن ( سلام ) مبتدأ ومابعده خبره ، والجملة معطوفة على( الحمد لله ) داخلةمعه فيحيز القول وقرأ أبو السمال ( الحمد لله ) بفتح اللام ﴿ آللُهُ ﴾ بالمد لقلب همزة الاستفهام ألفا والأصل أألله ه ﴿ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ والظاهر أن(ما)موصولة والعائد محذوفأى (آلله )الذىذكرت شئونه العظيمة خير أم الذي يشركونه من الاصنام،و(خير) أفعل تفضيل ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الـكمفرة منجهته عر وجل وتسفيه آرائهم الركيكة والتهكم بهم إذ منالبين أن ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خيرحتى يمكن أن يوازن بينه وبين من هو خير محض ، وقيل : ( خير ) ليست للتفضيل مثلها في قولك : الصلاة خير تعني خيراً من الخيور ، والمختار الاول ، واستظهره أبو حيان ، وقال : كثيراً ما يجئ هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلمو يتحقق أنه لاشركة هناك ، وإنمايذكرعلىسبيل إلزام الخصم وتنبيهه على الخطأ ويقصد بالاستفهام في مثل ذلك إلزامه الاقرار بحصر التفضيل في جانبواحد وانتفائه عن الآخر ، واستظهرأيضاً كون المراد بالخيريَّة الخيرية في الذات ، وقيل : الخيرية فيما يتعلق بها ، وفي الـكلام حذف في موضعين،والتقدير أعبادة الله تعالىخير أم عبادةمايشركون، وقيل : ( ما)مصدرية والحذف في موضع واحد، والتقدير أتو حيدالله خير أم إشراكهم ولاداعي لجميع ذلك ، وأيامًا كان فضمير الغائب لقريش ونحوهم من المشركين ، وقيل ؛ لأولئك المهلكين وايس بشئ ، وقرأ الأكثرون- تشركون - بالتاء الفوقانية على توجيه الخطاب لمنذكرنا من الـكفرة

وهو الأليق بما بعده من سياق النظم الكريم ، وجعل أبو البقاء هذه الجملة منجملة القول المأمور به ، وتعقب بأنه يأباهقوله تعالى : ( فأنبتنا ) الخفانه صريح في أن التبكيت منقبله عز وجل بالذات ، وحمله على أنه حكاية منه عليه الصلاة والسلام لما أمر به بعبادته كما في قوله سبحانه : ﴿ قُلْ يَاعْبَادَى الذِّينَ أَسْرُ فُو اعلى أنفسهم ﴾ تعسف ظاهر من غير داع اليه ، وفي بعضالآثار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال : بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم ، و(أم) في قوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالَّارْضَ ﴾ منقطعة لامتصلة كالسابقة ، وبل المقدرة على القراءة الأولى وهي قراءة الحسن . وقتادة · وعاصم . وأبى عمرو للاضراب والانتقال من التبكيت تعريضاً إلىالتصريحبه خطاباعلى وجه أظهر منه لمزيد التأكيدوالتشديد ، وأما على القراءة الثانية فلتثنية التبكيت وتكرير الالزام كنظائرها الآتية ، والهمزة لحملهم على الاقرار بالحق الذي لاتحيص لمن لهأدني تمييز عن الاقرار به ، ومن مبتدأ خبره محذوف معأم المعادلة للهمزه تعويلا على ماسبق في الاستفهام الأول خلا ـ أن تشركون ـ المقدر همنا بتاء الخطاب على القراءتين معاً ، وهكذا في المواضع الأربعة الآتية ، والمعنىأم من خلق قطرى العالم الجسماني ومبدأيمنافع مابينهما ﴿ وَأَنْزِلَ لَـكُمْ ﴾ التفات إلى خطاب الـكفرة على القراءة الاولى لتشديد التبكيت والالزام ، واللام تعليلية أى وأنزل لاجلكم ومنفعتكم ﴿ مَنَ السَّمَا ۗ . مَا ٓ . كَا نوعاً منه وهو المطر ﴿ فَأَنْبُـتُنَابِه ﴾ بمقتضى الحـكمة لاأن الانبات موقوف عليه عقلاً ، وقيل : أى انبتناعنده ﴿ حَدَّآ ثُقَ ﴾ جمع حديقة وهي كما في البحر البستان سوا. أحاط به جدار أم لا ، وهو ظاهر إطلاق تفسير ابن عباس حيث فسر الحدائق لابن الازرق بالبساتين ولم يقيد ، وقال الزمخشرى : هي البستان عليه حائط من الاحداق وهو الاحاطة ، وهومروى عن الضحاك ، وقال الراغب : هي قطعة من الارض ذات ما. سميت حديقة تشبيها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها ، و لعل الأظهر ما في البحر وكأن وجه تسمية البستان عليه حديقة أن من شأنها أن تحدق بالحيطان أو تصرف نحوها الاحداق و تنظر اليها ﴿ ذَاتَ بَهُجَة ﴾ أىذات حسن ورونق يبتهج به الناظرويسر ﴿ مَّا كَانَ لَـكُمْ ﴾ أى ماصحو ماأمكن لـكم ﴿ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۖ ﴾ فضلا عن خلق ثمرها وسأثر صفاتها البديعة خير أمماتشر كون، وتقدير الخبر هكذاه وماً اختاره الزمخشري وتبعه غيره ه وقال ابن عطية : يقدر الخبر يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا في المعني ، وقال أبو الفضل الراذي في كتاب اللوائح له: ولابد من إضهار معادل وذلك المضمر كالمنطوق لدلالة الفحوى عليه، والتقدير أم من خلق السموات والارض كمن لم يخلق، وكذلك يقدر في أخواتها، وقد أظهر في غير هذا الموضع ماأضمر هنا كقوله تعالى: ( أفمن يخلق كمن لايخلق ) انتهى ، ولعل الأولى مااختاره جار الله وكذا يقال فمَّا بعد &

وقرأ الاعمش (أمن) بالتخفيف على أن الهمزة للاستفهام، ومن بدل من الاسم الجليل وتقديم صاتى الانزال على مفعوله لما مرمراراً من التشويق إلى المؤخر، والالتفات إلى التكلم بنون العظمة لتأكيدا ختصاص الفعل بحكم المقابلة بذاته تعالى والايذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الاصناف والاوصاف والالوان والطعوم والروائح والاشكال مع مالها من الحسن البارع والبهاء الرائع بماء واحد أمر عظيم لايكاد يقدر عليه إلا هو وحده عز وجل، ورشح ذلك بقوله تعالى: (ماكان لـكم) النح سواء كان صفة لحدائق أو حالا

أو استثنافا، و توحيد وصفها السابق أعنىذات بهجة لما أن المعنى جماعة حدائقذات بهجة ، وهذا شائع فىجمع التـكسير كـقوله تعالى : (أزواج مطهرة) وكـذا الحال فىضمير شجرها .

وقرأ ابن أبى عبلة ذوات بالجمع بهجة بفتح الها، ﴿ عَلَمُ مَا اللّه ﴾ أى ألله آخر كائن مع الله تعالى الذى ذكر بعض أفعاله التى لا يكاديقدر عليها غيره حتى يتوهم جعله شريكا له تعالى فى العبادة ، وهذا تبكيت لهم بننى الألوهية عما يشركونه به عز وجل فى ضمن الننى السكلى على الطريقة البرهانية بعد تبكيتهم بننى الخيرية عنه بما ذكر من الترديد فان أحداً بمن له أدنى تمييز كا لا يقدر على إنسكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لا يكاد يقدر على إنسكار انتفاء الألوهية عنه رأسا لاسيما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل ، وكذا الحال فى المواقع الاربعة الآتية ، وقيل: المراد ننى أن يكون معه تعالى إله آخر فى الحالى ، وماعطف عليه لمن لا على أن التبكيت بنفس ذلك النفى فقط فانهم لا ينكرونه حسمايدل عليه قوله تعالى : ( وائن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) بل باشراكهم به تعالى ما يعترفون بعدم مشاركته له سبحانه فيما ذكر من لوازم الآلوهية كأنه قيل: أله ويجعل له شريكا فى العبادة مع تفرده جل شأنه بالخلق والتكوين، فالانكار للتوبيخ والتبكيت مع تحقق المنكر ويجعل له شريكا فى العبادة مع تفرده جل شأنه بالخلق والتكوين، فالانكار للتوبيخ والتبكيت مع تحقق المنكر دون النفى كا في العبادة مع تفرده جل شأنه بالخلق والتكوين، فالانكار للتوبيخ والتبكيت مع تحقق المنكر دون النفى كا في العبادة بفى وجود إله آخر معه تعالى رأسا لانفى معيته فى الخلق وفروعه فقط ه

وقرأ هشام عن ابن عامر آاله بتوسيط مدة بين الهمز تين و إخراج الثانية بين بين ، وقرأ أبو عمرو . ونافع. وابن كثير أإلها بالنصب على إضهار فعل يناسب المقام مثل أتجعلون . أو أتدعون . أو أتشركون \*

﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدَلُونَ ﴿ ٦﴾ إضرابوانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم وحكايته لغير هم و ( يعدلون ) من العدول بمعنى الانحراف أى بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالـكلية والانحراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والعكوف على الباطل البين الذى هو الاشراك ، وقيل : من العدل بمعنى المساواة أى يساوون به غيره تعالى من آلهتهم ، وروى ذلك عن ابن زيد ، والأول أنسب بما قبله ، وقيل : الـكلام عليه خال عن الفائدة ،

و أمن جَعَلَ الأرض قَرَارًا مَهِ أَى جعلها بحيث يستقر عليها الانسان والدواب بابداء بعضها من الماء و دحوها و تسويتها حسيما يدور عليه منافعهم \_ فقراراً \_ بمعنى مستقراً لا بمعنى قارة غير مضطربة كما زعم الطبرسى فان الفائدة على ذلك أتم ، والجعل إن كان تصيير يافا لمنصوبان مفعولان و إلا فالثانى حال مقدرة ، وجملة قوله تعالى: (أمن جعل) النه على ماقيل : بدل من قوله سبحانه : (أمن خلق السموات) إلى آخر ما بعدها من الجمل الثلاث وحكم السكل و احد ، وقال بعض الأجلة : الأظهر أن كل و احدة منها إضراب و انتقال من التبكيت بماقبلها إلى التبكيت بوجه آخر داخل فى الالزام بحهة من الجهات ، وإلى الابدال ذهب صاحب السكشاف ، وسننقل إن شاء الله تعالى عن صاحب السكشف مافيه السكشف عن وجهه ﴿ وَجَعَلَ خَلَلَهَا ﴾ أى أوساطها جمع خلل، وأصله الفرجة بين الشيئين فهو ظرف حل محل الحال من قوله تعالى : ﴿ أَنْهِراً ﴾ وساغ ذلك مع كونه نكرة لتقدم الحال أو المفعول الثانى \_ لجعل \_ و (أنهاراً) هو المفعول الأول ، والمراد بالأنهار ما يحرى فيها لاالمحل

الذي هو الشق أي جعل خلالها أنهاراً جارية تنتفعون بها ﴿ وَجَعَلَ لَهَا ﴾ أي لصلاح أمرها ﴿ رَوَاسَى ﴾ أي جبالا ثوابت فان لها مدخلا عاديا اقتضته الحكمة في انكشاف المسكون منها وانحفاظها عن الميد بأهلها؛ و تكون المياه الممدة للانهار المفضية لنضارتها في حضيضها إلى غير ذلك ، وذكر بعضهم في منفعة الجبال تــكــؤن المعادن فيهاونبع المنابع من حضيضها ولم يتعرض لمنفعة منعها الارض عن الحركة والميلان ، وعلل ترك التعرض بأنه لوكان المقصود ذلك لذكر عقب جعل الارض قراراً ، ومن أنصف رأى أن منع الجبال الارض عن الحركة والميلان اللذين يخرجان الارض عن حيز الانتفاع ويجعلان وجودها كعدمها من أهم مايذكر هنا لانه نما به صلاح أمر هاو رفعة شأنها، وذكر (لها) دون فيها أوعليها ظاهر في أن المرادماهو من هذا القبيل من المنافع فتأمل، و إرجاع ضمير (لها) للانهار ليكون المعنى وجعل لامدادها رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمدها لايخفي مافيه ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ البَّحْرَيْنِ ﴾ أي العذب والملح \_ عن الضحاك \_ أو بحرى فارس والروم \_ عن الحسن \_ أو بحرى العراق والشام \_ عن السدى \_ أو بحرى السما، والارض \_ عن مجاهد \_ ﴿ حَاجِزًا ﴾ فاصلا يمنع من الممازجة ، وقد مر الـكلام في تحقيق ذلك فتذكر ﴿ وَإِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ في الوجود أو في إبداع هذه البدائع على مامر ﴿ بَلْ أَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أى شيئاً من الأشياء علما معتداً به ولذلك لايفهمون بطلان ماهم عليه من الشرك مع كال ظهوره ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ وهو الذيأحوجته شدةمن الشدائدو ألجأته إلى اللجاء والضراعة إلى الله عز وجل ، فهو اسم مفعول من الاضطرار الذي هو افتعال من الضرورة ، ويرجع إلى هذا تفسير ابن عباس له بالمجهود ، وتفسير السدى بالذي لاحول ولاقوة له ، وقيل : المرادبذلك المذنب إذا استغفر ، واللام فيه على ماقيل : للجنس لاللاستغراق حتى يلزم إجابة كل مضطر ولم من مضطر لايحاب وجوز حمله على الاستغراق لـكن الاجابة مقيدة بالمشيئة كما وقع ذلك في قوله تعالى : (فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ومع هذا كره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقولاالشخص : اللهم اغفرلى إن شدَّت ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : « إنه سبحانه لامكره له » ، والمعتزلة يقيدونها بالعلم بالمصلحة لايجابهم رعاية المصالح عليه جل وعلا ، وقال صاحب الفرائد : مامن مضطر دعا إلا أجيب وأعيد نفع دعائه اليه إما في الدنيا وإما في الآخرة، و ذلك أن الدعاء طلب شيء فان لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ماهو أجل منه أو إن لم يعط هذا الوقت يعط بعده اهم وظاهره حمله على الاستغراق من دون تقييدالاجابة ، ولايخنى أنه إذا فسرت الاجابة باعطاء السائل ماسأله حسما سأل لابقطع سؤاله سواء كان بالاعطاء المذكور أم بغيره لم يستقم ماذكره، وقال العلامة الطيبي: التعريف للعهد لان سياق الـكلام في المشركين يدل عليه الخطاب بقوله تعالى : ( ويجعلـكم خلفاء ) والمراد التنبيه على أنهم عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان كانوا يلجأون إلى الله تعالى دون الشركا. والاصنام، ويدل على التنبيه قوله تعالى: (أإله مع الله قليلا ماتذكرون ) قال صاحب المفتاح: كانوا إذا حزبهمأم دعوا الله تعالى دون أصنامهم ، فالمعنى إذا حزبكم أمر أوقارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة من يجيبكم إلى كشفها و يجعله كم بعد ذلك تتصرفون في البلاد كالخلفاء (أإله مع الله) فلا يكرن المضطرعاماولا الدعاء فانه مخصوص بمثل قضية الفلك ، وقد أجيبوا اليه في قوله تعالى: (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) الآية اه

و أنت تعلم أنه بعيد غاية البعد، ولعل الاولى الحمل على الجنس والتقييد بالمشيئة وهو سبحانه لايشا. إلاما تقتضيه الحكمة ، والدعاء بشى. من قبيل أحد الأسباب العادية له فافهم ﴿ وَيَكْشَفُ السُّوءَ ﴾ أى يرفع عن الانسان ما يعتريه من الأمر الذى يسوؤه ، وقيل : الكشف أعم من الدفع والرفع ، وعطف هذه الجملة على ما قبلها من قبيل عطف العام على الخاص ، وقيل : المعنى ويكشف سومه أى المضطر ، أو ويكشف عنه السوء والعطف من قبيل عطف التفسير فان إجابة المضطر هي كشف السوء عنه الذى صار مضطراً بسببه وهو كما ترى ه

﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفَاءَ الْأَرْضَ ﴾ أى خلفاء من قبلكم من الامم فى الارض بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها بعدهم، وقبل : المراد بالخلافة الملك والتسلط، وقرأ الحسن . ونجعلكم . بنون العظمة ﴿ وَالّهُ مَعَ الله ﴾ الذى هذه شونه و ونعمه تعالى ﴿ قَلِيلًا مَّاتَذَكُرُونَ ٣٣ ﴾ أى تذكر أقليلا ، أو زمانا قليلا تتذكرون وفقليلا نصب على المصدرية ، أو على الظرفية لانه صفة مصدر أو ظرف مقدر ، و \_ ما \_ مزيدة على التقديرين الأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم ، أو ما يجرى بجراه فى الحقارة وعدم الجدوى ، ومفعول ( تذكرون ) محذوف المفاصلة ، فقيل : التقدير تذكرون نعمه ، وقيل : تذكرون مضمون ماذكر من الحكلام ، وقيل : تذكرون مامر لكم من البلاء والسرور ، ولعل الأولى نعمه المذكورة ، وللا يذان بأن المتذكر فى غاية الوضوح بحيث مامر لكم من البلاء والسرور ، ولعل الأولى نعمه المذكورة ، وللا يذان بأن المتذكر فى غاية الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على الترجه اليه كان التذييل بننى التذكر ، وقرأ الحسن . والاعمش . وأبو عمرو \_ يذكرون \_ يباء الغيبة ، وقرأ أبو حيوة \_ تتذكرون \_ بتاءين ﴿ أَمَن يَهْديدُكُمْ فَى ظُلُمُتُ البَرِّ وَالبَحْر ﴾ أى يرشدكم فظلمات الطرق المشبهات بحازاً فانها كالظلمات في يجاب الحيرة \*

وَوَمَنْ يُرسُلُ الرّبِحُ بِشُراً بِينَ يَدَى رَحْمَه مَ قَد تقدم تفسير نظير هذه الجلة ﴿ وَإِلَـهُ مَعَ الله ﴾ نفي لان يكون معه سبحانه إله آخر ، وقوله تعالى : ﴿ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ ﴾ تقرير وتحقيق له ، وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضار للاشعار بعلة الحركم أى تعالى و تنزه بذاته المنفر دة بالألوهية المستتبعة لجيع صفات الكال ونعوت الجلال والجال ، المقتضية لكون جميع الخلوقات مقهورة تحت قدرته (عمايشركون) أى عن وجود مايشركونه به بسبحانه ، هميشان كونه إله الحكا وشريكاله تعالى ، أو تعالى الله عن شركة أومقار نة مايشركون ) بتاء الخطاب ويجوز أن تبكون \_ ما \_ مصدرية أى تعالى الله عن إشراكهم ، وقرى (عما تشركون) بتاء الخطاب ويجوز أن يبدّوُ المُخلق ﴾ أى يوجده مبتدئاً له ﴿ ثُمَّ يُعيدُه ﴾ يكرر إيجاده ويرجعه لا كان ، وذلك بعدإهلاكه في المخلق للاعادة لا تعقل إلا بعده ، والظاهر أن المراد بهذا ما يكون من الاعادة بالبعث بعد الموت ، فأل في المخلق ليست الاستغراق لان منه ما لا يعاد بالاجاع ، ومنه ما في اعدف بين المسلمين، و تفصيله في محله واستشكل الحمل على الاعادة بالبعث بأن الكلام مع المشركين وأكثرهم منكرون لذلك فيكيف يحمل واستشكل الحمل على الاعادة بالبعث بأن الكلام مع المشركين وأكثرهم منكرون لذلك فيكيف يحمل الكلام عليه ويخاطبون به خطاب المعترف ؟ وأجيب بأن تلك الاعادة لوضوح براهينها جعلوا كأنهم معترفون بها المحترف في المنسبة اليه بها لتحكيم من معرفتها فلم يبق لهم عذر في الانكار ؛ وقيل : إن منهم من اعترف بها ، والسكلام بالنسبة اليه بها لتحديم من معرفتها فلم يبق لهم عذر في الانكار ، وقيل : إن منهم من اعترف عالم الكون و الفساد من وليس بذاك ، وأما تجويز كون أل للجنس وأن المراد بالبده والاعادة مايشاهد في عالم الكون و الفساد من

إنشاه بمض الأشياء وإهلاكها ، ثم إنشاء أمثالها وذلك عالاينكره المشركون المنكرون للاعادة بعدالموت فليس بشيء أصلا كا لا يخفى ﴿ وَمَنْ يَرْزُفُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْض ﴾ أى بأسباب سماوية وأرضية قد رتبها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمة التي عليها بني أمر التكوين ﴿ وَاللهُ ﴾ آخر موجود ﴿ مَعَ الله ﴾ حتى يحمل شريكا له سبحانه في العبادة ، وقوله تعالى . ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم ﴾ أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت أى ها توا برها نا عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه عز وجل إلها ، وقيل : أى ها توا برها نا على أن غيره تعالى يقدر على شيء ماذكر من أفعاله عز وجل ، وتعقب بأن المشركين لا يدعون ذلك صريحاً ولا يلتزمون كونه من لوازم شيء ماذكر من أفعاله عز وجل ، وتعقب بأن المشركين لا يدعون ذلك صريحاً ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان على لا على صريح دعواهم ممالا وجه له ، و في إضافة البرهان إلى ضميرهم تهكم بهم لما فيها من إيها م أن لهم برها نا وأنى لهم ذلك ، وقيل : إن الإضافة لزيادة التبكيت كأنه قيل: أن ضميرهم تهكم بهم لما فيها من إيها الحصوم برها نا يدل على ذلك وإن لم نعده نحن ولا أحد من ذوى العقول نحن نفع منكم بما تعدونه أنتم أيها الحصوم برها نا يدل على ذلك وإن لم نعده نحن ولا أحد من ذوى العقول كذلك ، ومع هذا أنتم عاجزون عن الاتيان به ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَدَقَينَ عَهِ ﴾ أى فى تلك الدعوى ، واستدل به على أن الدعوى لا تقبل ما لم تنور بالبرهان \*

هذا وفى الكشف أن مبى هذه الآيات الترقى لأن الكلام فى إثبات أن لاخيرية فى الاصنام مع أن كل خير منه تبارك وتعالى ، فأجمل أولابذكر اسمه سبحانه الجامع فى قوله تعالى : (أألله) ثم أخذف المفصل فجعل خلق السموات والارض تمهيداً لإنزال الماء وإنبات الحدائق لابل للاخير ، يدل عليه الالتفات هنالك والتأكيد بقوله تعالى: (ما كان لـ كم أن تنبتوا) كأنه يذكر سبحانه ما فيها من المنافع الـكثيرة لونا وطعما ورائحة واسترواح ظل المقالية والمنافع المشافع الـكثيرة لونا وطعما ورائحة واسترواح ظل المنافع المشافع المشاف

و لما أثبت أنه فعله الخاص أنكر أن يكون له شريك وجعلهم عادلين عن منهج الصواب أوعادلين به سبحانه من لا يستحق ، والأول أظهر ، ثم ترقى منه إلى ماهوا كثر لهم خيراً وأظهر فى نفعهم من جعل الارض قراراً وماعقبه و فذكر حل وعلا مالايتم الانبات المذكور إلا به مع منافع يتصاغر لديه امنفعة الانبات ، وعقبه بجهلهم المطلق المنتج للعدول المذكور ، وأسوأ منه وأسوأ ، ثم بالغ فى الترقى فذكر ماهو لصيق بهم دون واسطة من دفع أو نفع فحص إجابتهم عند الاضطرار ، وعم بكشف السوء والمضار ، هذا فيما يرجع إلى دفع المحذور وإقامتهم خلفا فى الأرض ينتفعون بها و بما فيها كا حبوا ، وهذا أتم من الأولين وأعم وأجل موقعاً وأهم ، ولهذا فصل بعدم التذكر وبولغ فيه تلك المبالغات ، وأما ذكر الهداية فى ظلمات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة استطراداً لمناسبة حديث الرياح مع الهداية فى البحر ، فن متمات الخلافة وإجابة المضطر و كشف السوء فافهم و نبه على هذا بأنه فصل بقوله تعالى : (تعالى الله عما يشركون) ثم ختم ذلك كله بالإضراب عن هذا الاسلوب

ونبه على هذا باله فصل بموله لعالى ؛ (لعالى الله منا يستر توق) م عم حاف به يور وية عليها ، وعقبه باجمال بتذكير نعمتي الايجاد والاعادة ، فكل نعمة دونهما لتوقف النعم الدنيوية والآخروية عليها ، وعقبه باجمال يتضمن جميع ماعدده أولا وزيادة أعنى رزقهم من السهاء والارض ، وأدبج فى تأخيره أنه دون النعمتين ، ولهذا بكتهم بطلب البرهان فيما ليس (١) وسجل بكذبهم دلالة على تعلقه بالكل وأن هذه الحاتمة ختام مسكى ، وعن هذا التقرير ظهر وجه الابدال مكشوف النقاب والحمد مسكى ، والمعرض عن تشام نفحاته مسكى ، وعن هذا التقرير ظهر وجه الابدال مكشوف النقاب والحمد لله تعالى المنعم الوهاب اه .

<sup>(</sup>١) قوله : فيما ليس،وسجل الخ هكذا فينسخه المؤلف اه

وفى غرة التنزيل للراغب ما يؤيده ، وقد لخصه الطبي فى شرح الكشاف ، والله تعالى أعلم بأسرار كتابه ، وفى غرة التنزيل للراغب ما يؤيده ، وقد لخصه الطبي فى شرح الكشاف ، والله تعالى بالألوهية ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمة الشاملة العامة عقب بذكر ما لا ينفك عنه ، وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب تكيلا لماقبله و تمهيداً لما بعده من أمر البعث ، وفي البحر قيل بسأل الكفار عن وقت القيامة ـ التي وعدوها ـ الرسول صلى الله تعالى عليه و سلم وألحوا عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : (قل لا يعلم ) الآية ، فناسبتها على هذا لماقبلها من قوله تعالى : (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) أتم مناسبة ، والظاهر المتبادر إلى الذهن أن من فاعل يعلم وهو موصول أوموصوف ، والغيب مفعوله ، والاستمناء على البدلية من (من) والاستمناء على ماقيل ؛ منقطع تحقيقاً متصل تأويلا على حدّ ما في قول الراجز :

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

بناءاً على إدخال اليعافر في الأنيس بضرب من التأويل فيفيد المبالغة في نفى علم الغيب عمن في السموات والارض بتعليق علمهم إياه بما هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قيل: إن كان الله تعالى ممن فيهما ففيهم من يعلم الغيب يعنى أن استحالة علمهم الغيب كاستحالة أن يكون الله تعالى منهم ، ونظير هذا مما لااستثناء في قوله :

فيه قوله : • تحية بينهم ضرب وجيع ه وقيل : هو منقطع على حد الاستثناء في قوله :

عشية ماتغنى الرماح مكانها ولا ألنبل إلا المشرفى المصمم

يعنى أنه من اتباع أحدا لمتباينين الآخر نحو ما أتانى زيد إلاعمرو . وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه ، وقد ذكرهما سيبويه ، وذكر ابن ما لك أن الاصل فيهما ؛ ما أتانى أحد إلاعمرو ، وما أعانه أحد إلا إخوانه فجعل مكان أحد بعض مدلوله وهو زيد وإخوانكم ، ولولم يذكر الدخلا . فيمن نفي عنه الاتيان والاعانة ، ولـكن ذكرا توكيداً لقسطهما من النفي دفعا لتوهم المخاطب أن المتكلم لم يخطر له هذا الذي أكد به ، فذكر تأكيداً ، وعليه يكون الأصل في الآية لا يعلم أحدالفيب إلا الله فحذف أحد وجعل مكانه بعض مدلوله وهو من في السموات والارض، والبعض الآخر من ليس فيهما ، ويكفي في كونه مدلولا له صدقه عليه ولا يجب في ذلك وجوده في الحارج، فقد صرحوا أن من السكلي ما يمتنع وجود بعض أفراده أو ظها في الخارج على أن من أجلة الاسلاميين من قال بوجود شي ، غير الله عزوجل ، وليس في السموات ولافي الارض وهو الروح الامرية فالم الامكان لهاعندهم على نحو العقول المجردة عند الفلاسفة ، وقال : إن شرط الاتباع في هذا النوع أن يستقيم حذف المستشى منه والحجازى كما في قوله تعالى : والاستغناء عنه بالمستشى فان لم يوجد هذا الشرط تعين النصب عند التميمى . والحجازى كما في قوله تعالى : (لاعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم ) فان الاستغناء فيه بالمستشى عماقبله ممتنع إلابتكلف ، وزعم الماذنى أن اتباع المنقطع من تغليب العاقل على غيره ، ويلزم عليه أن يختص بأحد وشبهه وهو فاسد ـ كاقال ابن خروف ـ لان ما يبدل منه في هذا الباب غير ماذكر أكثر من أن يحصى اه ه

وكلام الزمخشرى يوهم صدره أن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء فى المثالين اللذين ذكرهما سيبويه ، و فى البيت الذى ذكر ناه قبيلهما ، و يفهم عجزه أنه من قبيل الاستثناء فى الرجز السابق ، و أن الداعى إلى اختيار المذهب التميمى نكتة المبالغة التى سمعتها ، وقد صرحوا أن إفادة تلك النكتة إنما تتأتى إذا جعل الاستثناء منقطعاً تحقيقاً متصلا تأويلا ، ولعل الحق أنه إذا أريد الدلالة على قوة النبى تعين جعل الاستثناء نحو الاستثناء فى قوله ؛ (و بلدة )

( ۲۲ – ج ۲۰ – تفسیر روح المعانی )

الخ ، وإذا أريد الدلالة على عمو مالنغي تعين جعله نحو الاستثناء في قولهم : ماأعانه إخوانـكم إلاإخوانه فتدبر ، وجوز كونه متصلا يم هو الأصل في الاستثناء على أن المراد بمن في السموات والارض من اطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهما مجازاً مرسلا أواستعارة ، وأيأمًا كان فهو معنى مجازى عام له تعالى شأنه ولذوى العلم من خلقه وهو المخلص من لزوم ارتـكاب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف في صحته كما فعله بعض القائلين بالاتصال، وقيں : يعلق الجار والمجرور على ذلكَ التقدير بنحو يذكر من الآفعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالىوإلى المخلوةين لابنحو استقر مما لايصحنسبته اليه سبحانه على الحقيقة أى لايعلم من يذكر فى السموات والارض الغيب إلا الله ، ويجوز تعليقه باستقر أيضاً إلا أنه يجعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقبم المضاف اليه مقامه أى لايعلم من استقر ذكره فىالسموات والارضالغيب إلاالله فحذف الفعل والمضافو استترالضمير لـكونه مرفوعاً ، وهذا وماقبله كما ترى ، واعترض حديث الاتصال بأنه يلزم عليه التسوية بينه تعالى وبين غيره في إطلاق لفظ واحد وهو أمر مذموم ، فقد أخرج مسلم . وأبو داود . والنسائى عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عندرسول الله عليه فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشدو من يعصهما فقد غوى ، فقال رسول الله عليه ا « بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله » ، وأجيب بأن ذلك ممايذم إذا صدر من البشرأما إذا صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه بمايذم إذا صدر من البشر مطلقاً بمنوع ، فقد روى البخارى. ومسلم . والترمذي . والنسائي عن أنس قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وَسلم ؛ ثلاث من كن فيه و جديهن طعم الايمان من كان الله تعالى ورسوله أحب اليه ماسواهما » الحديث ، ولعلُ مدار الذموالمدح تضمنُذلك نـكنَّة لطَّيفة وعدم تضمنه إياها،وقد قيل في حديث أنس : النكتة في تثنية الضمير الايماء إلى أنَّ المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين ، والنكتة في إفراده في حديث عدى الاشعار بأن كلا من العصيانين مستقل باستلزام الغواية ، وقد مر الـكلام في هذا المبحث فتذكر ، وجور أن يعرب من مفعول ـ يعلم . والغيب ـ بدل اشتمال منه ، والاسم الجليل فاعل ( يعلم ) ويكون استثناء مفرغا أى لايعلم غيب من فى السموات والارض إلا الله و لا بخفي بعده ه

والغيب في الأصل مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين ، واستعمل في الشيء الغائب الذي من تنصب له قرينة وكون ذلك غيبا باعتباره بالناس ونحوهم لا بالله عز و جل فانه سبحانه لا يغيب عنه تعالى شيء لكن لا يجوز أن يقال: إنه جل و علا لا يعلم الغيب قصداً إلى أنه لا غيب بالنسبة اليه ليقال يعلمه ، وقد شنع الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي المشهور بالامام الزباني في مكتوباته \_ على من قال ذلك قاصداً ماذكر \_ أتم تشنيع في هو عادته جزاه الله تعالى خيراً فيمن لم يتأدب با داب الشريعة الغراء ، والظاهر عموم الغيب ، وقيل: المرادبه الساعة ، وقيل: المراد جنس الغيب ، ويلزم من نفى علم جنسه عن غيره عز وجل نفي علم فل فرد من أفراده عن ذلك الغير ، ولا يضر في ذلك أن الآية لا تدل حينتذ على ثبوت علم خل غيبله عز وجل بل قصاري ما تدل عليه ثبوت علم جنس الغيبله سبحانه لانه المنفي صريحا على ثبوت علم فل فرد من أفراده لانه المنفي صريحا على ذلك ، وكم وكم من دليل عقلى و نقلى يدل عليه ، و تعقب بأن الغيب من حيث أنه غيب لا يتفاوت فتى ثبت العلم بيعض أفراده ثبت العلم بجميعها دفعاً للزوم الترجيح بلا مرجح فتاً مل ه

واختار بعضهم الاستغراق أى لايملم من فى السموات والارض كل غيب إلاالله فانه سبحانه يعلم كل غيب لانه الأوفق بالمقام ، واعترض بأنه يلزم أن يكون من أهل السموات والارض من يعلم بعض الغيوب ، وظاهركلام كثير من الأجلة يأ في ذلك ، ويؤيده ما أخرجه الشيخان . والترمذى . والنسائي . وأحمد . وجماعة من المحدثين من حديث مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : من زعم أن محمداً والمحمداً عنه با يكون فى غد - وفى بعض الروايات ـ يعلم ما فى غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية والله تعالى يقول : (قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله ) ، وجوز بعضهم أن يكون منهم من يعلم بعض الغيوب ، ففي بيان قواطع الاسلام تأليف العلامة ابن حجر بعد الرد على من أكفر من قيل له : أتعلم الغيب ؟ فقال : نعم لأن فيا قاله تـكذيب النص وهو قوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وقوله تعالى : الغيب في قضية أوقضايا كما وقع لـكثير منهم واشتهر ، والذى اختص به تعالى إنماهو علم الجميع و علم مفاتح الغيب في قضية أوقضايا كما وقع لـكثير منهم واشتهر ، والذى اختص به تعالى إنماهو علم الجميع علم الغيب في الغيب فى قضية أوقضايا كما وهو محمل ما فى الوضة ، ومن ادعى علمه فى سائر القضايا يكفر وهو محمل ما فى الوضة ، ومن ادعى علمه فى سائر القضايا يكفر وهو محمل ما فى الوضة ، ومن ادعى علمه فى سائر القضايا يكفر وهو محمل ما فى الوضة ، ومن ادعى علمه فى سائر القضايا يكفر وهو محمل ما فى الوجه ما القضاء كلام الذو وى من عدم الكفر انتهى هم ما التقضاء كلام الذو وى من عدم الكفر انتهى هم ما الكفر انتهى هم ما الكفر انتهى هم الكفر انتهى هم ما الكفر انتهى هم الكفر انتهى هم الكفر انتهى هم الكفر انتهى هم الكفر التهى على المنابق الكفر الكفر الكفر الكفر الكفر التهى هم الكفر التهى هم الكفر التهى هم الكفر التهى هم الكفر الكفر الكفر الكفر الكفر الكفر الكفر الكفر النهى هم الكفر الكف

ولعل الحق أن يقال ؛ إن علم الغيب المنفى عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أي بلا واسطة في ثبوته له ، وهذا بمــا لا يعقل لأحد من أهل السموات والأرض لمـكان الامكان فيهم ذاتا وصفة وهو يأتى ثبوت شئ لهم بلا واسطة ، ولعل فىالتعبير عن المستثنى منه بمن فى السموات والأرض إشارة إلى علة الحكم ، وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفى فى شئ ضرورة أنه من الواجب عز وجل أفاضه عليهم بوجه من وجوه الافاضة فلا يقال: إنهم علموا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعا، وإنما يقال: إنهم أظهروا أو اطلعوا ـ بالبناء للمفعولـ علىالغيب أو نحو ذلك بمايفهم الواسطة فىثبوتالعلم لهم،ويؤيد ماذكر أنه لم يجىء فى القرآن الـكريم نسبة علم الغيب إلى غيره تعالى أصلاً ، وجاء الاظهار على الغيب لمن ارتضى سبحانه من رسول لا يقال: يجوز على هذا أن يقال: أعلم فلان الغيب بالبناء المفعول أيضا على معنى أرب الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الاعلام والنعريف، ومتى جاز هذا جاز أن يقال: علم فلان الغيب بقصدنسبة علمه الحاصل من إعلامه اليه لأنا نقول ؛ لاكلام في جواز \_ أعلم \_ بالبناء للمفعول ! وإنما الـكلام في قولك: ومتى جاز هذا جاز أن يقال النخ ، فنقول: إن أريد بالجواز في تالى الشرطية الجوازمعني أى الصحة من حيث المعنى فمسلم لـكن ليس كل ماجاز معنى بهذا المعنى جاز شرعا استعماله ، و إنأر يدالجو از شرعا بمعنى عدم المنع من استعباله فهو بمنوع لما فيه من الايهام والمصادمة لظواهر الآيات كاآية (قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) وغيرها ۽ وقد سمعت عن الامام الرباني قدس سره النوراني أنهُ حط كل الحط على من قال الله سبحانه: (لا يعلم الغيب) متأولاله بما تقدم لما فيه من المصادمة للنصوص القرآنية وغيرها ، وفي ذلك منسوء الأدب مافيه ، وقد شنعوا أيضا على من قال : أكره الحق وأحب الفتنة وأفرمن الرحمة مريداً بالحقالموت.وبالفتنة المال أو الولد. وبالرحمة المطر لمافي ظاهره من الشناعة والبشاعة مالا يخفي،

نعم لايكفر قائل ذلك بذلك القصد ويلزمه التعزير كيلا يعود إلى قوله ، ثم إن علم غير الغيب من المحسوسات والمعقولات وإنكان لايثبت لشيء من الممكنات بلا واسطة في الثبوت أيضا إلا أنه في نسبته لشيء منها لم يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد بنفي تلك الواسطة لما أنه لم يرد حصر ذلك العلم به عز وجل ونفيه عمن سواه جل وعلا بل صرح في مواضع أكثر من أن تحصى بنسبته إلى غيره سبحانه ولو ورد فيه ماورد في علم الغيب لاالتزم فيه ماالتزم فيه ، وعلى ما تقرر لايكون علم العقول بما لم يكن بعد من الحوادث على مايزعمه الفلاسفة من علم الغيب بل هو لو سلم علم حصل لهم من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من الطرق التي تقتضيها الحكمة فلا ينبغي أن يقال فيهم : إنهم عالمون بالغيب ، وقائله إما كافر أو مسلم آثم ، وكذا يقال في علم بعض المرتاضين من المسلمين الصوفية والـكفرة الجوكية فان كل مايحصل لهم من ذلك فانما هو بطريق الفيض ومراتبه وأحواله لاتحصى ، والتأهل له قد يكون فطرياً ، وقد يكون كسبياً ، وطرق اكتسابه متشعبة لاتـكاد تستقصي،و إفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن أشبهت إفاضته علىالمؤمنين المتقين إلا أن بين الأمرين فرقا عظيما عند المحققين ، وقد ذكر بعض المتصوفة أنه مامن حق إلا وقد جعل له باطل يشبهه لأن الدار دار فتنة وأكثرمافيها محنة ، ويلحق بعلم المرتاضين من الجوكية علم بعض المتصوفة المنسوبين إلى الاسلام المهملين أكثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين في ارتكاب المحظورات في نهارهم وليلهم ، فلا ينبغي اعتقاد أنذلك كرامة بل هونقمة مفضية إلى حسرة وندامة ، وأماعلمالنجومي بالحوادث المكونية حسيما يزعمه فليس من هذا القبيل لآن تلك الحوادث التي يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذي ذكرناه إذ هي وأن كانت غائبة عنا إلا أنها على زعمه بما نصب لها قرينة من الأوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران . والتثليث . والتسديس . والمقابلة ونحو ذلك ، وعلمه بدلالة القرآن التي يزعمها ناشي. من التجربة وما تقتضيه طبائع النجوم والبروج التي دل عليها زعمه اختلاف الآثار في عالم الكون والفساد فلا أرى العلم بها إلاكملم الطبيب الحاذق إذا رأى صفراويا مثلا علم رتبة مزاجه وحققها يأكل مقداراً معينا من العسلانه يعتريه بعد ساعة أوساعتين كذا وكذا من الألم ، وإطلاق علم الغيب على ذلك فيه مافيه ، وإن أبيت إلاتسمية ذلك غيبا فالعلم به لـكونه بواسطة الاسباب لايكون من علم الغيب المنفى عن غيره تعالى في شيء وكذا كل عام بحفي حصل بواسطة سبب من الاسباب كعلمنا بالله تعالى وصفاته العلية وعلمنا بالجنة والنار ونحو ذلك ، على أنك إذا أنصفت تعلم أن ماعند النجومي ونحوه ليس علما حقيقياً وإنما هو ظن وتخمين مبني على ماهو أوهن من بيت العنكبوت في سنحقق ذلك بما لامزيد عليه في محله اللائق به إن شاء الله تعالى ه

وأقوى ماعنده معرفة زمنى الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكواكب وهى ناشئة من معرفة مقادير الحركات المكواكب والافلاك السكلية والجزئية وهى أمور محسوسة تدرك بالارصاد والآلات المعمولة لذلك، وبالجلة علم الغيب بلا وأسطة كلا أو بعضا مخصوص بالله جل وعلا لا يعلمه أحد من الخلق أصلا، ومتى اعتبر فيه نفى الواسطة بالسكلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه تفاوت بين غيب وغيب، فلا بأس بحمل أل فى الغيب على الجنس، ومتى حملت على الاستغراق فاللائق أن لا يعتبر فى الآية سلب العموم بل يعتبر عموم السلب، ويلتزم أن القاعدة أغلبية. وكذا يقال فى السلب والعموم فى جانب الفاعل فتأمل ، فهذا ماعندى ولعل ماعندك خير منه ، والله تعالى أعلم ه

﴿ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يَبَعَثُونَ ٥٦ ﴾ أى متى ينشرون من القبور مع كونه بما لابد لهم منه ، ومن أهم الأمور عندهم \_ فأيان \_ اسم استفهام عن الزمان ، ولذا قيل : إن أصلها أيّ آن أى أيّ زمان ، وإن كان المعروف خلافه وهي معمولة ليبعثون ، والجملة في موضع النصب \_ بيشعرون \_ وعلقت (يشعرون) لمكان الاستفهام، وضمير الحمع للمكفرة وإنكان عدم الشعور بما ذكر عاماً لئلا يلزم التفكيك بينه وبين ما يذكر بعد من الضمائر الخاصة بهم قطعا، وقيل : المكل لمن وإسناد خواص المكفرة إلى الجميع من قبيل بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ، وفيه بحث ه

وقرأ السلمي - إيان - بكسر الهمزة وهي لغة بني سليم ﴿ بَلِ اُدَّارَكَ عَلَيْهُمْ فِي اللَّخَرَة ﴾ إضراب عما تقدم على وجه يفيد تأكيده وتقريره ، وأصل (ادارك) تدارك فأدغمت التاء في الدال فسكر نت فاجتلبت همزة الوصل وهو من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك وهو مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء ، وإلا فأصل التدارك التتابع والتلاحق مطلقا ، (وفي الآخرة) متعلق - بعلمهم - والعلم يتعدى بفي كما يتعدى بالباء ، وهي حين تذبح بحنى الباء كما فص عليه الفراء . وابن عطية . وغيرهما ، والمعنى بل تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ماذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع وفني ولم يبق لهم علم بشيء بما سيكون فيها قطعاً مع توفر أسبابه فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجهل أفحش، وليس تدارك علمهم بذلك على معنى أنه كان المسابه فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجهل أحيار بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه، وإجراء تساقطها عن درجة اعتباره كالما لاحظوها بجرى تتابعها إلى الانقطاع ه

وجوز أن يكون السكلام على تقدير مضاف أى - ادّارك ـ أسباب علمهم ، والتدارك بجاز عما ذكر من التساقط ، وقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُدَمْ فَى شَكَّ مَهُما ﴾ إضراب وانتقال عن عدم علمهم بها إلى ماهو أفحش منه على نحو مامر وهو حيرتهم فى ذلك أى بل هم فى شك عظيم من نفس الآخرة وتحققها كمرتحير فى أمر لا يجد عليه دليلا فضلا عن الامور التى ستقع فيها ، وقوله سبحانه : ﴿ بَلْ هُمْ مُهَا عَمُونَ ٢٦ ﴾ إضراب وانتقال عن وصفهم بكونهم شاكين إلى وصفهم بما هو أفظع منه وهو كونهم عمياً قد اختلت بصائرهم بالبكلية بحيث لا يكادون يدركون طريق العلم بها وهو الدلائل الدالة على أنها كائنة لا يحالة ، فالمراد (عمون) عن دلائلها أو عمون عن كل ما يوصلهم إلى الحق و يدخل فيه دلائلها دخولا أوليا ، و (منها) متعلق ـ بعمون ـ قدم عليه رعاية للفواصل ، ولعل تعديته بمن دون عن لجمل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه ، والكفر بالعاقبة والجزاء عليه رعاية للفواصل ، ولعل تعديته بمن دون عن لجمل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه ، والكفر بالعاقبة والجزاء يدع الشخص عاكفاً على تحصيل مصالح بطنه و فرجه لا يتدبر ولا يتبصر فيا عدا ذلك ه

وجوز أن يكون (ادّارك) بمعنى آستحكم و تـكامل و وصفهم باستحكام علمهم بذلك و تـكامله من باب التهكم بهم كما تقول لاجهل الناس: ماأعلمك على سبيل الهزء، وما آل التهكم المذكور نفي علمهم بذلك كما في الوجه السابق لـكن على الوجه الابلغ، والاضرابان من باب الترقى من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالافظع نحو ما تقدم وهو وجه حسن، ويشعر كلام بعض المحققين بترجيحه على ماذكرنا أولاه

وجوز أيضا أن يكون المراد \_ بالادراك \_ الاستحكام لكن على معنى استحكم أسباب علمهم بأن القيامة كائنة لامحالة من الآيات القاطعة والحجج الساطعة وتمكنوا من المعرفة فضلتمكن وهم جاهلون في ذلك،وفيه أن دلالة النظم الـكريم على إرادة وهم جاهلون ليست بواضحة ،

وقال الكرمانى : التدارك التتابع ، والمراد بالعلم هذا الحدكم والقول ، والمعنى بل تتابع منهم القول والحدكم في الآخرة وكثر منهم الحنوض فيها ، فنفاها بعضهم . وشك فيها بعضهم واستبعدها بعضهم وفيه مافيه ه وقيل : إن في الآخرة متعلق ـ بادارك ـ واليه ذهب الزجاج . والطبرسي ، واقتضته بعض الآثار المروية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها ، والمعنى على هذا عند بعضهم بل استحكم في الآخرة علمهم بما جهلوه في الدنيا حيث رأوا ذلك عياناً ، وكان الظاهر يدارك بصيغة الاستقبال إلاأنه عبر بصيغة الماضي لتحقق الوقوع وقيل : التدارك عليه من تداركت أمر فلان إذا تلافيته، ومفعوله هنا محذوف أي بل تدارك في الآخرة علمهم ماجهلوه في الدنيا أي تلافاه ، وحاصل المعنى بل علموا ذلك في الا خرة حين لم ينفعهم العلم ، والتعبير بصيغة الماضي على ماعلمت ، ولا يخفى أن في وجه ترتيب الاضرابات الثلاث حسب ما في النظم الكريم على هذين الوجهين خفاماً فتدبر ه

وقرأ أبي أم ـ تدارك ـ على الأصل وجعل ـ أم ـ بدل ( بل ) ، وقرأ سليمان بن يسار بل أدرك بنقل حركة الهمزة إلى اللام وشدالدال بناءاً على وزنه افتعل ، فأدغم الدالوهى فاء الدكلمة فى التاء بعد قلبها دالا فصار فيه قلب الثانى للاول كما في قولهم : أثرد وأصله ائترد من الثرد ، والهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هى همزة الاستفهام أدخلت على ألف الوصل فانحذفت ألف الوصل ثم انحذفت هى وألقيت حركتها على لام بل، وقرأ أبورجاء . والأعرج . وشيبة . وطلحة . وتوبة العنبرى كذلك إلا أنهم كسروا لام (بل) ، وروى ذلك عن ابن عياش . وعاصم . والاعمش ه

وقرأ ابن كثير . وأبو عرو . وأبو جعفر . وأهل كة ـ بل أدرك ـ على وزن أفعل بمعنى تفاعل ورويت عن أبى بكر عن عاصم ، وقرأ عبد الله فى رواية . وابن عباس فى رواية أبى حيوة . وغيره عنه . والحسن . وقتادة . وابن محيصن ـ بل آ درك ـ بمدة بعد همزة الاستفهام ، وأصله أأدرك فقلبت الثانية ألفا تخفيفا كراهة الجمع بين همزتين ، وأنكر أبو بكر بن أبى العلا مذه الرواية ، وقال أبو حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد ( بل) لان بل للا يجاب ، والاستفهام فى هذا الموضع إنكار بمعنى لم يكن كما فى قوله تعالى : (أشهدوا خلقهم) أى لم يشهدوا خلقهم فلا يصح وقوعهما معا للتنافى الذى بين الإيجاب والإنكار أهه

وقد أجاز بعض المتأخرين - كما قال أبو حيان - الاستفهام بعد (بل) وشبه بقول القائل: أخبراً أكلت ، بل أماءاً شربت على ترك الدكلام الآول و الآخذ في الثاني، وقرأ مجاهد - أم أدرك - جعل أم بدل (بل) وأدرك على وزن أفعل ، وقرأ ابن عباس في رواية أيضا ( بل أدارك ) بهمزة داخلة على ( ادارك ) فتسقط همزة الوصل المجتلبة لآجل الادغام والنطق بالساكن ، وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك بهمزتين همزة الاستفهام وهمزة أفعل ، وقرأ الحسن أيضاً . والأعرج - بل أدرك - بهمزة ، وادغام فاء الدكلمة وهي الدال في فاء افتعل بعد صيرورة التاء دالا ، وقرأ ورش في رواية - بل أدرك - بحذف همزة أدرك ، ونقل حركتها إلى اللام ، وقرأ ابن عباس أيضاً - بلي أدرك - بحرف الايجاب الذي يوجب به المستفهم المنفي ، وقرأ - بل آذارك - وقرأ ابن عباس أيضاً - بلي أدرك - بحرف الايجاب الذي يوجب به المستفهم المنفي ، وقرأ - بل آذارك - بألف بين الهمزتين ، فهذه عدة قراآت فما فيه منها استفهام صريح أومضمن فهو إنكار ونفي ، ومافيه بلي فقد بأل فيه أبو حاتم : إن كان بلي جوا با لـكلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماأنه كروا ما تقدم من القدرة قال فيه أبو حاتم : إن كان بلي جوا با لـكلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماأنه كروا ما تقدم من القدرة والله بي المناه المناه الله الله القدم من القدرة والله به المناه به المناه والله بله القدم من القدرة والله به نها الله به المناه به المناه به المناه واله به المناه والله بله به المناه والله بله الله به المناه والله بالله بالله بالله بالله بله به المناه بالمناه والله بله به المناه به بالله بالله بالله بالله بله بالله بالله

فقيل لهم : بلي إيجابًا لمانفوا ، ثمم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى : ( بل هم فى شك منها ) بمعنى أم هم في شك منها لأن حروف العطف قد تتناوب،وكف عن الجلتين بقوله تعالى : ( بل هم منها عمون ) اه ، يعنى أن المعنى أأدرك علمهم بالآخرة أم شكوا؟فبل بمعنى أم عودل بها الهمزة ، وتعقبه فىالبحر بأن جعل بل بمعنى أم ومعادلتها لهمزة الاستفهام ضعيف جداً ، وقال بعض المحققين . مافيه الى فاثبات لشعورهم وتفسير له بالادراك على وجه النهكم الذي هو أبلغ وجوه النفي والانكار ومابعده من قوله تعالى : ( بل هم في شك ) الخ إضراب عن التفسير مبالغة في النَّفي ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها بل أنهم منها عمونفهو على منوال ه تحية بينهم ضرب وجيع ه أو رد وإنكار لشعورهم على أنالاضراب إبطالى فافهم ، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُواْ ا ءِ إِذَا كُنَّا تُرَا بًا و ءَا بَا ۖ وُ نَا ٓ أَ بِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٧٧ ﴾ كالبيان لجهلهم بالآخرة وعماهم منها ووضع الموصول،وضع ضميرهم لذمهم بمافيحيز صلته والاشعار بعلة حكمهم الباطلالذي تضمنه مقول القول، و- إذا ـ ظرف لمحذوف دل عليه \_ مخرجون \_ أى أنخرج إذا كناتر اباولامساغ لأن يكون ظرفا (لمخرجون) لأن كلا من الهمزة و إن و اللام على ماقيل : مانعة من عمل ما بعدها فيها قبلها فيكيف بها إذا اجتمعت ، و لم يعتبر بعضهم اللام مانعة بناءآ على ماقرر فىالنحو منجواز تقدم معمول خبر إن المقرون باللامعليه تحوإن زيدآ طعامك لآكل ، و يكنى حينتذ ما نعان وأظن أنمن قال : يتوسع في الظروف مالايتوسع في غيرها لايقول باطراد الحكم في مثل هذا الموضع ومرادهم بالاخراجالاخراج منالقبور، وجوز أن يكون الاخراج منحال الفناء إلى الحياة ، والاول هوالظاهر،و تقييد الاخراج بوقت كونهم ترابا ليسلتخصيصالانـكار بالاخراج حينثذ فقط فأنهم منكرون للاحياء بعدالموت مطلقاً وإنّ كانالبدن على حاله بل لتقوية الانكار بتوجيهه إلى الآخراج فيحالة منافية له بزعمهم ، وقوله سبحانه : ( وآباؤ نا ) عطف على اسم كان واستغنى بالفصل بالحبر عن الفصل بالتأكيد،وتـكرير الهمزة في ـ أثنا ـ للمبالغة والتشديد في الانـكار ، وتحلية الجلة بأن واللام لتأكيد الانكار لالانكار التأكيد ي يوهمه ظاهر النظم المكريم، فإن تقديم الهمزة لاصالتها في الصدارة ، والضمير في ـ أثناـ لهم ولآبائهم لان الحكون ترا باقد تناولهم وآباءهم، وقرأ ابن كثير . وأبو عمر و \_أثذا . وأثنا ـ بالجمع بين الاستفهامين، وقلب الثانية ياءاً وفصل بينهما بألف أبو عمرو يه

وقرأ نافع \_ إذا - بهمزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لأن المعنى ليس على الخبر، و \_آينا ـ بهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياماً وبينهمامدة ، وقرأ آخرون \_ أئذا \_ باستفهام ممدوداً ننابنونين من غير استفهام ﴿ لَقَدْ وُعدْنَا هَذَا ﴾ أى الاخراج المذكور ﴿ نَحْنُ وَءَا بَا ۖ وُنَا مَنْ قَبْلُ ﴾ أى من قبل وعد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وتقديم الموعود على (نحن) هنا للدلالة على أنه هو الذي تعمد بالكلام وقصد به حتى كان ماسواه مطرح وعلاوة له كما ينبي عن ذلك ذكر ماصدر منهم أنفسهم مؤكداً مقرراً مكرراً وتأخيره عنه في آية سورة المؤمنين لرعاية الاصل، ولا مقتضى للعدول إذ لم يذكر هناك سوى اتباعهم أسلافهم في الكفر و إنكار البعث من غير نعى ذلك عليهم ، والجلة استثناف مسوق لتقرير الانكار و تصديرها بالقسم لمزيد التأكيد ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَآ إِلَا ۖ أَسَلُهُ اللَّو الذِن كُلُم اللَّهُ اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي اللَّهِ صِنَا أَنْكُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَهُ المُجْرِمِينَ ٧٦ ﴾ بسبب تكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام

فيا دعوهم اليه مر. الإيمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فان فى مشاهدة عاقبتهم مافيه كمفاية لأولى الأبصار ، وفى التعبير عن المكذبين بالمجرمين الاعم منه بحسب المفهوم لطف بالمؤمنين فى ترك الجرائم لما فيه من إرشادهم إلى أن الجرم مطلقامبغوض لله عز وجل ﴿ وَلاَتَحُزْنُ عَلَيْهُم ﴾ لاصرارهم على الدكفر والتكذيب ﴿ وَلاَ تَكُ فَى ضَيْق ﴾ أى فى حرج صدر ﴿ يَمَّا يَمْ كُرُونَ ٧٠ ﴾ أى من مكرهم فان الله تعالى يعصمك من الناس،

وقرأ ابن كثير (ضيق) بكسر الضاد وهومصدر أيضا، وجوز أن يكون مفتوح الضاد مخففا من ضيق ، وقد قرى محذلك أى لا تكن في أمر ضيق، وكره أبو على كون ذلك مخففا مماذكر لانه يقتضى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، وليس من الصفات التي تقوم مقام الموصوف باطراد ، وفيه بحث ه

﴿ وَيَقُولُونَمَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ أى العذابالعاجل الموعود ، وكأنهم فهموا وعدهم بالعذاب من الآمر بالسير والنظر فى عاقبة أمثالهم المكذبين ، ويعلم منه وجه للتعبير -بيقولون- وعدم إجرائه علىسنن ماقبله أعنىوقال الذين كفروا وسؤالهم عن وقت إتيان هذا العذاب على سبيل الاستهزاء والانكار ، ولذا قالوا :

﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَلَّدَقِينَ ٧١ ﴾ عانين إن كنتم صادقين في إخباركم باتيانه فبينوا لنا وقته ، والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الاخبار بذلك ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدَفَ لَـكُمْ بَعْضُ اُلَّذَى تَسْتَمْجُلُونَ ٧٢ ﴾ أصل معنى (ردف) تبع والمراد به هنا لحق ، ووصل وهو بما يتعدئ بنفسه و باللام كنصح ه

وقيل : اللام مزيدة لتأكيد وصول الفعل إلى المفعول به كما زيدت الباء لذلك في قوله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، وقيل : إن اللام لتضمين (ردف) معنى دنا وهو يتعدى باللام كما يتعدى بمن وإلى كما في الأساس ولتضمينه ذلك عدى بمن في قوله :

#### فلهــا ردفنا من عمير وصحبه تولوا سراعا والمنية تعنق

وقيل: اللام داخلة على الممعول لاجله و المفعول به الذي يتعدى اليه الفعل بنفسه محذوف أى (ردف) الحلق لاجلم ولايخني ضعفه ، وقيل: إن السكلام تم عند (ردف) على أن فاعله ضمير يعود على الوعد ، ثم استأنف بقوله تعالى: (لسكم بعض الذي تستعجلون) على أن (بعض) مبتدأ ، و(لسكم) متعلق بمحذوف وقع خبراً له ، ولا يخفي مافيه من التفكيك للسكلام والحروج عن الظاهر لغير داع لفظى ولامعنوى ، والمعنى قل عسى أن يكون لحقسكم ووصل إلسكم بعض الذي تستعجلون حلوله و تطلبونه وقتافو قتاء والمراد بهذا البعض عذاب يوم بدر ، وقيل : عذاب القبر وليس بذاك ، ونسبة استعجال ذلك إليهم بناءاً على ما يقتضيه ماهم عليه من عذاب والاستهزاء وإلا فلا استعجال منهم حقيقة ، والترجى المفهوم من عسى قيل : راجع إلى العباد هوقال الزمخشرى : إن عسى . ولعل . وسوف في وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الام وجده وما

وقال الزمخشرى: إن عسى . ولعل . وسوف فى وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الامروجده وما الامجال الشك بعده ، وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لادلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم بأن عدوهم لا يفوتهم وأن الرمزة إلى الاغراض كافية من جهتهم ، فعلى ذلك جرى وعد الله تعالى وعيده سبحانه انتهى ه

وعليه ففي الـكلام استعارة تمثيلية و لايخفي حسن ذلك، و إيثار ماعليه النظم الكريم على أن يقال: عسى أن يردفكم الخ لكونه أدل على تحقق الوعد ، وقرأ ابن هرمز (ردف) بفتح الدال وهو لُغة فيه ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَصْلَ عَلَى النَّاسَ ﴾ أى لذو إفضال وإنعام كثيرعلى كافة الناس، ومنجملة إفضاله عزوجل وإنعامه تعالى تأخير عقوبة هؤلاء على ما ير تـكبونه من المعاصى ﴿ وَلَـكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَاَيَشْكُرُونَ ٧٣ ﴾ أى لايشكرونه جلو علاعلي إفضاله سبحانه عليهمومنهم هؤلاء، وقيل : لايمرفون حقفضله تعالى عليهم تعبيراً عن انتفاء معرفتهم ذلك بانتفاء ما ينز تب عليها من الشكر ﴿ وَ إِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكُنَّ صُدُورُهُم ﴾ أي ماتخفيه من الاسرار التي من جملتها عداو تك ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ ٧٤ ﴾ أي وما يظهرونه من الأقوال والافعال التي من جملتها ماحكي عنهم فليس تأخير عقو بتَهم لخفاء حالهم علية سبحانه ، أو فيجازيهم على ذلك ، وفعل القلب إذا كان مثل الحب.والبغض والتصديق.والتكذيب. والعزم المصمم على طاعة. أو معصية فهو مما يجازي عليه، وفى الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ماحكي عنهم ، و تقديم الاكتنان ليظهر المراد من استواء الحفي والظاهر في علمه جلوعلا ، أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح ، و إلى الرمز إلى فساد صدورهم التي هي المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ماعليه النظم الكريم على أن يقال : وإن ربك ليعلم ما يكنون وما يعلنون • وقرأ ابن محيصن . وحميد . وابنالسميقع (تكن) بفتح التا. وضم الكاف من كنالشي. ستره وأخفاه . ﴿ وَمَامِنْ غَا آلِيَّهُ فِي السَّمَا مَ وَالْأَرْضِ ﴾ أي من شيء خفي ثابت الخفاء فيهما ؛ على أن (غائبة) صفة غلبت في هذا المعنى فكثر عدم إجرائها على الموصوف ودلالتها على الثبوت وإن لم تنقل إلى الإسمية كمؤمن وكافر ، فتاؤها ليست للتأنيث إذ لم يلاحظ لها موصوف تجرى عليه كالراوية للرجلالكثير الرواية فهي تا. مبالغة ، ويجوز أن تكون صفة منقولة إلى الاسمية سمى بهاما يغيب ويخفى ، والتاء فيها للنقل كما في الفاتحة ، والفرق بين المغلب والمنقول ـ على ماقال الخفاجي ـ إن الأول يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف الثاني. والظاهر عموم الغائبة أىمامن غائبة كائنة ماكانت ﴿ إِلَّا فَى كَتَـٰبِ مَّبِينَ ٧٥ ﴾ أى بين ، أو مبين لما فيه لمن يطالعه و ينظر فيه من الملائكة عليهم السلام وهو اللوح المحفوظ ، واشتماله على ذلك إن كان متناهيا لاإشكالفيه وإنكان غيرمتناه ففيه إشكالـظاهرضرورة قيام الدليل علىتناهىالابعاد واستحالة وجود مالا يتناهى ، ولعل وجود الأشياء الغير المتناهية في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ على نحو مايزعمونه من وجود الحوادث في الجفر الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة •

وقيل: المراد بالكتّاب المبين علمه تعالى الاذلى الذى هو مبدأ لإظهار الانشياء بالارادة والقدرة ، وقيل: حكمه سبحانه الاذلى وإطلاق الـكتاب على ماذكر من باب الاستعارة ولايخفى مافى ذلك ه

وقيل : المراد به القرآنواشتهاله على كل غائبة على نحو ماذكرنا فى اشتهال اللوح المحفوظ عليه ، وقد ذكر أن بعض العارفين استخرج من الفاتحة أسهاء السلاطين العثمانية ومدد سلطنتهم إلى آخر من يتسلطن منهم أدام الله تعالى ملكهم إلى يوم الذين ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين .

وذكر بعضهم في هذا الوجه أنه مناسب لما بعد من وصف القرآن وفيه مافيه ، وقال الحسن : الغائبة هو (م٣-ج ٢٠ – تفسيرروح المعاني) يوم القيامة وأهوالها ، وقال صاحب الغنيان : الحوادث والنوازل ، وقيل : أعمال العباد ، وقيل : ما غاب من عذاب السهاء والأرض ، والعموم أولى ، وروى ذلك عن ابن عباس ، فقد أخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عنه أنه قال : في الآية يقول سبحانه : مامن شيء في السهاء والأرض سراً وعلائية إلا يعلمه سبحانه وتعالى ، وأخذ منه بعضهم حمل الكتاب على العلم الأذلى ، وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك في كتاب مبين كناية عن علمه تعالى به ه

وذهب أبوحيان إلى أنه رضى الله تعالى عنه اعتبر فى الآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءاً بالآخر وكلامه رضى الله تعالى عنه محتمل لذلك ، ويحتمل أنه ذكر العلانية فى بيان المعنى لآن من علم السر علم العلانية من باب أولى، ويحتمل أن ذلك لآنه مامن علانية إلا وهى غيب بالنسبة إلى بعض الاشخاص ، فيكون قد أشار رضى الله تعالى عنه ببيان المعنى وذكر السر والعلانية فيه إلى أن المراد \_ بغائبة \_ فى الآية ما يشملها وهو ما اتصف بالغيبة أعم من أن تكون مطلقة أو إضافية كذا قيل فتدبر ،

﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّعَلَى بَنِي ٓ اسْرَ ٓ مِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلْفُونَ ٧٧﴾ لماذكر سبحانهما يتعلق بالمبدأ والمعاد ذكر تعالى ما يتعلق بالنبوة فان القرآن اعظم ما تثبت به نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر جل وعلا أنه يقص على بني[سرائيل ، والمراد بهم ـ كما روى عنقتادة ـ اليهود . والنصاريأ كثر ماتجدد واستمر اختلافهم فيه على وجهه ويبين لهم حقيقة الأمر فيه وذلك، ايقتضى إسلامهم لو تأملوا وأنصفوا لكنهم لم يفعلوا وكابروا مثلكم أيها المشركون ، وبمااختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام ، فهنقائل : هوالله تعالى ، ومن قائل: ابن الله سبحانه أو من قائل: ثالث ثلاثة ، ومن قائل: هو نبي كغير قمن الأنبياء عليهم السلام، ومن قائل: هو ـ وحاشاه ـ كاذب فى دعواه النبوة وينسب مريم فيه إلى ماهي منزهة عنه رضي الله تعالى عنها وهماليهود الذين كذبوه، وأمر النبي المبشربه فىالتوراة، فمن قائل ، هو يو شع عليه السلام، ومن قائل : هو عيسى عليه السلام، ومن قائل : إنه لم يأت إلى الآن وسيأتى آخرالزمان ه وبمااختلفوا فيه أمر الخنزير فقالتاليهود: بحرمة أكله، وقالتالنصارى: بحله إلى غير ذلك • ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنينَ ٧٧ ﴾ على الاطلاق فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولا أولياً ، وتخصيص المؤمنين بهم كما فعل بعضهم خلافااهر ، وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لانهم المنتفعون به ﴿ انَّ رَبُّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ ﴾ أى بين بنى إسرائيل الذين اختلفوا أو بين المؤمنين و بين الناس (محكمه ﴾ قيل : أى بحكمته جل شأنه ، و يدل عليه قراءة جناح بنحبيش بحكمه \_ بكسر الحاء وفتح الـكاف \_ جمع حكمة مضافإلىضميره تعالى ، وقيل: المرادبالحكم المحكرم به إطلاقا للمصدر على اسم المفعول ، والمرادبالمحكوم به الحق والعدل، وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدرى ، والداعى لذلكأن ـ يقضى ـ بمعنى يحكم فلو بقى الحدكم على المعنى المصدرى لصار الـكلام نحو قولك: زيد يضرب بضربه وهو لايقال مثله فى كلام عربى، وأورد عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلا ، فالمعنى هنا يحكم محكمه المعروف بملابسة ألحق ، أو يحكم بحكم نفسه تعالى لابحكم غيره عز شأنه كالبشر ، وقيل عليه : ليس المانع لصحة مثل هذا القول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فانه لاكلام في صحته كاضافته إلى ضمير المفعول في ـ سمى لها سميها \_ إنما المانع دخول الباء على المصدر المؤكد ، ثم إن المعنى الأول يوهم أن له سبحانه حكما غيرممروف

بملابسة الحق ، والثانى إنما يظهر لوقدم بحكمه ، وفيه أنه على ماذكر ليس بمصدر مؤكد ، وعدم الجواز في المصدر النوعى لاسيما إذا كان من غير لفظه ليس بمسلم ، وأيضاً الظاهر أن المانع بزعم المؤول لزوم اللغوية لو لم يؤول بماذكر ، والأولى إبقاؤه على المصدرية ، وجل الاضافة للمهد ، وكون المعنى كما قال المورد : يحكم بحكمه المعروف بملابسة الحق وأمر التوهم على طرف الثمام ؛ وأيامًا كان فالضمير المجرور عائد على الرب سبحانه وعوده على القرآن على أن المعنى يحكم بالحسكم الذي تضمنه القرآن واشتمل عليه من إثابة المحق وتعذيب المبطل وحينئذ لا يحتاج إلى كثرة القيل والقال لا يخفى مافيه من القيل والقال على من له أدنى تمييز بأساليب المقال ﴿ وَهُوَ العَرْيُ ﴾ فلا يرد حكمه سبحانه وقضاؤه جل جلاله ﴿ العَلْيُم ٧٨ ﴾ مجميع الأشياء التي من جملته اما يقضى به ، والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله ﴾ لترتيب الأمر على ماذكر من شنونه عز وجل فانها موجبة المتوكل عليه تعالى وداعية إلى الامر به ؛ وفي ذكره تعالى بالاسم الجامع تأييد لذلك أي فتوكل على الله الذي هذا شأنه فانه يوجب على كل أحد أن يتوكل عليه ويفوض جميع أموره اليه جل وعلا ، وقوله تعالى :

﴿ إِنَّكَ عَلَى الحَقِّ الْمُبِينِ ٧٩ ﴾ تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بدونه عليه الصلاة والسلام على الحق البين. و الفاصل بينه و بين الباطل. أو بين المحق و المبطل فان كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك بما يوجب الوثوق بحفظه تعالى ونصرته و تأييده لا محالة ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسمعُ الْمَوْقَى ﴾ الخ تعليل آخر للتوكل الذي هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى و تفويض الامر اليه سبحانه و الاعراض عن التشبث بما سواه ، وقد علل أولا بما يوجبه من جهته تعالى أعنى قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى ، وثانيا بما يوجبه من جهته تعالى أعنى قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى ، وثانيا بما يوجبه من على الله على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى و تأييده تعالى للمحق ، ثم علل ثالثا بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى و تأييده تعالى للمحق ، ثم علل ثالثا بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للاعراض عن التشبث بما سواه تعالى ، فان كونهم كالموتى . والصم . والعمى موجب لقطع الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا ، وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى، وهو المعنى بالتوكل عليه جل شأنه ، وجوز أن يكون قوله تعالى ؛ (إلك لا تسمع ) الخاستشافا بيانياً وقع جوابا لسؤال نشأ بماقبله ، أعنى إلك على الحق المبين كأنه قيل ؛ (إنك لا تسمع الموتى) الخ

وتعقب بأنه يأباه السياق ، واعترض بالمنع و إنما شبهوا بالموتى على ماقيل لعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من القوارع ، وإطلاق الاسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشئ من المسموعات ، وقيل : لعل المراد تشبيه قلوبهم بالموتى فيما ذكر من عدم الشعور فان القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة ، ثم بين بطلان مشعرى الآذن والعين كافى قوله تعالى: (لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لا يظهر لتشبيبهم بالصم والعمى مزيد مزية وكائه لهذا قال فى البحر : أى موتى القلوب ، أو شبهوا بالموتى لا نهم لا ينتفعون بما يتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قلوبهم ه

و تعقب بأن ماذكر تخيل بارد لان القلب يوصف بالفقه والفهم لاالسمع ، وماذكر أو لا من أنهم أنفسهم شبهوا بالموتى هو الظاهر ، ووجهه أنه على طريق التسليم والنظر لاحوالهم كا نه قيل : كيف تسمعهم الارشاد

إلى طريق الحق وهم موتى وهذا بالنظر لأول الدعوة ولو أحييناهم لم يفد أيضاً لانهم صم ، وقد ولوا مدبرين وهذا بالنظر لحالهم بعد التبليغ البليغ ونفرتهم عنه، ثم إنا لو أسمعناهم أيضاً فهم عمى لا يهتدون إلى العمل بما يسبمعون، وهذا خاتمة أمرهم ، و يعلم من هذا مافى ذلك من مزيد المزية الخالية عن التكلف .

وجوز أن يكون التشبيه لطوائف على مراتبهم فى الضلال ، فمنهم من هو كالميت . ومن هو كالاصم . ومن هو كالاصم . ومن هو كالاعمى ، وهو وإنكان وجها خفيف المؤنة إلاأنه خلاف الظاهر أيضا ﴿ وَلاَ تُسْمعُ الصَّمَ الدُّعَاءِ ﴾ أى الدعوة إلى أمر من الامور، وتقييد النفى بقوله تعالى : ﴿ إِذَا وَلَوْ اُمُدْبرينَ • ٨ ﴾ لتتميم التشبيه و تأكيد النفى فانهم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعى مولون على أدبارهم ، ولاريب فى أن الاصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعى بمقابلة صماخه قريباً منه ، فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه ، ومثله فى التتميم قول امرى القيس :

#### حملت ردینیا کائن سنانه سنا لهب لم یتصل بدخان

وقرأ ابن كثير ـ لا يسمع الصم الدعا ـ باليا التحتانية و فتح الميم و رفع الصم ﴿ وَمَا أَنْتَ بَهُ ـ لا مَا العُمى عَنْ صَلَالَتُهُم هُ هُ الله و ما أنت بصارف العمى عن ضلالتهم هادياً لهم هداية موصلة إلى المطلوب لفقد الشرط العادى للاهتداء وهو البصر ، و (عن) متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف كما أشرنا اليه ، وجوز أبو البقاء أن تعلق بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالتهم وفيه بعد ، وإيراد الجملة الاسمية للبالغة فى نفى الهداية ، وقرأ يحيى بن الحرث . وأبو حيوة - بهاد - بالتنوين (العمى) بالنصب ، وقرأ الاعمش . وطلحة . وابن وثاب ، وابن يعمر ، وحمزة - تهدى - مضارع هدى (العمى) بالنصب ، وقرأ ابن مسعود - وما أن تهتدى - بزيادة أن بعد ما كما في قول امرى القيس :

#### حلفت لها بالله. حلفة قاجر لناموا فما أن من حديث ولا صال

و ـ تهتدى ـ مضارع اهتدى،و(العمى) بالرفع ﴿ إِنْ تُسْمِعُ ﴾ أى ماتسمع إسماعا يجدى السامع نفعاً ، ﴿ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِـثَا َيَـٰدَتَا ﴾ أى من شأنهم الايمان بها وهم الذين ليسوا موتى . ولاصما . ولاعميا ،

وقال بعض الاجلة : أى إلا من هو فى علم الله تعالى كذلك، واعترض بأن صيغة الاستقبال وإن صحت باعتبار تعلق العلم فيما لايزال إلا أن المناسب صيغة المضى ، واختار المعترض أن المعنى إلا الذين يصدقون أن المعنى إلا الذين يصدقون أن القرآن كلام الله تعالى إذ حينثذ تثبت نبو ته عَيَّالِيَّةٍ فيقبل قوله ويجدي إسهاعه نفعا ، و تعقب بأنه ينتقض الحصر بالمصدقين فى الحال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين فى الحال إن كانت للاستقبال ، وإذا دفع لزوم الانتقاض بجعلها لهما لزم استعمال المشترك فى معنيه معا أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وأجيب بأن المراد الحال ويدخل غيره فيه بدلالة النص من غير تدكليف ه

وقال بعض المحققين: قد يراد بالمضارع الاستفبال الشامل لجميع الأزمنة فان الاستقبال يم يكون بالنظر لزمان الحسكم والتسكلم على ماحقق فى الأصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضا فيشمل من يؤمن هنامن آمن حالا كما يشمل من يؤمن استقبالا فلا غبار فى المعنى الذى اختاره ذلك المعترض من هذه الحيثية ،

نعم قيل : إن فيه شبه تحصيل الحاصل لأن التصديق بالقرآن هو استماعه النافع ، ولعل من عدل عنه إنما عدل لذلك ، ولم يعبأ بالمغايرة بين ذينك الأمرين الظاهرة بعد النظر الصحيح، والحق أن ماذكر من شبه تحصيل الحاصل على طرف الثمام لظهور الفرق بين الاسماع المراد في الآية والتصديق بأن القرآن كلام الله تعالى كما لايخفي ، وجوز أن يراد بالآيات المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام الشاملة للا يات التنزيلية والتكوينية وأن يرادبها الآيات التكوينية فقط، والايمان بها التصديق بكونها آيات الله تعالى وليست منالسحر وإذا أريد بالاسماع النافع على هذا إسماع الآيات التنزيلية ليؤتى بما تضمنته من الاعتقادات والأعمال كان الـكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل الحاصل إلا أن ذلك لايخلو عن شيء ، وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد الاسماع في النفي والإثبات دون الهداية مع قربها بأن يقال: إن تهدى إلا من يؤمن الخ لما أنْ طريق الهداية ﴿ وَإِسْهَاعُ الآيَاتُ التَّنزيليَّةِ فَافْهُم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَهُــم مُسْلَمُونَ ٨١ ﴾ قيل : تعليل لا يمانهم بها كا أنه قيل : فانهم منقادون للحق في كل وقت ه وقيل : مخلصون لله تعالى من قوله تعالى: (بلي من أسلم وجهه لله) ، وقيل : هو تعليل لما يدل عليه الـكلام من أنهم يسمعون إسماعا نافعا لهم ، وفي توحيد الضمير تارة . وجمعه أخرى رعاية للفظ من ومعناها ه واستدل بقوله سبحانه : (إنك لاتسمع الموتى) على أن الميت لايسمع كلام الباس مطلقا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الـكلام في ذلك في سورة الروم على أتم وجه ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ ﴾ بيان لما أشير إليه بقوله تعالى : (بعضالذي تستعجلون) من بقية مايستعجلونه منالساعة ومباديها ، والمراد بالقول مانطق منالاً يات الكريمة بمجيء الساعة ومافيها من فنون الأهوال التيكانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها وحصولها عبر عن ذلكبه للايذان بشدة وقعها وتأثيرها ، وإسناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعها من حيث أنها مصداق للقول الناطق بمجيئها ، وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه كما في قوله تعالى : (أتي أمر الله) ففيه مجاز المشارفة أي إذا دنا وقوع مدلول القول المذكور آلذي لا يكادون يسممونه ومصداقه . ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مَنَ الأَرْضِ ﴾ وذلك على ماأخرج ابن مردويه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وهو . وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا «حين يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» • وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسمود قال: « أكثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسي الناس مكانه . وأكثرواتلاوة القرآن منقبل أن يرفع ، قيل ؛ وكيف يرفع مافىصدور الرجال ؟ قال : يسرى عليهم ليلا فيصبحون منه فقراء وينسونقول لاإله إلاالله ويقعون فيقول الجاهلية وأشعارهم فذلك حين يقع القول عليهم » ، وهذا ظاهر فيأن خروج الدابة حين لايبقي في الأرص خير ، ويقتضي ذلك أن يكون بعدموت

يطوف بالبيت ومعه المسلمون ، والثالثة يأجوج وأخرح نعيم بن حماد عن وهب بن منبه قال ؛ أول الا يات الروم . والثانية الدجال . والثالثة يأجوج ومأجوج . والرابعة عيسى . والحامسة الدخان . والسادسة الدابة ، وصوب السفاريني أنها قبل الدخان ، والحق أنها تخرج وفي الناس مؤمن وكافر ، فالظاهر أن الحبر المذكور عن ابن مسعود غير صحيح ، ويدل على ماذكرنا

عيسي والمهدي وأتباعهما عليهم السّلام ، وسيأتي إن شاء الله تعالي منالاخبار ماهو ناطق بأنها تخرج وعيسي

من الحقما أخرج أحمد . والطيالسي . ونعيم نحماد . وعبدبن حميد والترمذي وحسنه . وابن ماجه . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم . وابن مردويه . والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال : ﴿ قالرسول الله عِلْمَالِيُّهِ: تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى وخاتم سليمن عليهما السلام فتجلو (١) وجه المؤمن بالخاتم وتخطم أنف الـكافر بالعصاحتي يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن منالـكافر » وقد اختلفت الرو أيات فيها اختلافا كثيراً ، فحكي أبو حيانٌ في البحر · والدميري في حياة الحيوان رواية أنه يخرج في كل بلد دابة مما هو مبثوث نوعها فىالارض فليست دابة واحدة ، وعليه يراد بدابة الجنس الصادق بالمتعدد ، وأكثر الروايات إنها دابة واحدة وهو الصحيح ، فالتعبيرعنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين الدال على التفخيم من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصَّافها عنطور البيان مالايخني ، وعلى كونها واحدة اختلف فيها أيضاً فقيل:هي من الانس واستؤنس له بماروي محمد بن كعب القرظي قال : سئل على كرم الله تعالى وجهه عن الدابة فقال : أما والله إنها ليست بدابة لها ذنب ولكن لهـا لحية ، وفي الميزان للذهبي عن جابر الجعفي ـ وهو كـذاب ـ قال أبو حنيفة : مالقيت أكذب منه أنه كان يقول : هي من الانس وأنها على نفسه كرمالله تعالى وجهه ؛ وعلى ذلك جمع من إخوانه الشيعة ولهم في ذلك روايات : منها مارواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : قال رجل لعمار بن ياسر : يارًا اليقظان آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلى ، قال عمار : وأية آية هي ؟ إ فقال : قوله تعالى : ( وإذا وقعالقولعليهم ) الآية فأية دابة هذه ؟ قال عمار : والله ماأجلس ولا آكل و لاأشرب حتى أريكها فجاءعمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين على كرمالله تعالى وجهه وهو يأكل تمرأ وزبدأ فقال : ياأبا اليقظان علم فجلس عمار يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله حلفت أنك لاتجلس ولاتأكل لاتشربحتي ترينيها قالعمار ؛ قد أريتكها إن كنت تعقل ، وروىالعياشي هذ، القصة بعينها عنأبىذر أيضاً وكل ما يروونه فىذلك كذب صريح، وفيه القول بالرجمة التى لاينتهض لهم عليها دليل ه وفي بعض الا "ثار مايعارض ماذكر ، فقد أخرج أن أبي حانم عن النزال بن سبرة قال : قيل لعلي كرم الله تعالى وجهه : إن ناسا يزعمون أنك دابة الارض ، فقال : والله إن لدابة الارض لريشا وزغبا ومالى ريش ولا زغب وأن لها لحافراً ومالى من حافرو أنهالتخرج من حفزالفرس الجواد ثلاثا وماخرج ثاثما ، والمشهور ـ وهو الحق ـ أنها دابة ليست من نوع الانسان ، فقيل : هي الثمبان الذي كان في جوف الـكمعبة واختطفته العقاب حينأرادت قريش بناء البيت آلحرام فمنعهم وأنالعقاب التياختطفته القته بالحجون فالتقمته الارض، وذكر ذلك الدميري عن ابن عباس ، والاكثرون على أنها غيرها ه

أخرج أبن أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس أور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيلوقر نهاقرن إيلوعنقها عن فعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش وقوا تمهاقوا ثم بعير بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا ـ زاد ابن جرير ـ بذراع آدم عليه السلام، ونقل السفاريني عن كعب أنه قال : صوتها صوت حماد ه وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : الدابة مؤلفة ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيا وسياها من هذه الامة أنها تتكلم

<sup>(</sup>١) قوله: فتجلو الخ قال الطبي: أهل ألحديث يروونه بالحاء المهملة وفتح اللام والهمز من حلا تالاديم إذا قشرته، وفي الـكشاف , وكذا في المطلع بالجيم من جلوت السيف إذا صقلته اه منه

بلسان عربی مبین ، وعن أبی هریرة أنه قال ؛ فیهامن كل لون و مابین قرنیها فرسخ للرا كب ، و فی روایة آخری عن ابن عباس أن لها عنقا مشرفا یراها من بالمشرق كا یراها من بالمغرب و لها وجه كوجه الانسان و منقار كمنقار الطیر ذات و بر و زغب ، و عن و هب و جهها و جه رجل و سائر خلقها كحلق الطیر ، و صرح فی بعض الروایات بأن لها جناحین ، و ذكر بعضهم أن طولها ستون ذراعا ، و اختلف فی محل خروجها فقیل ؛ المسجد الحرام لما أخرج ابن جریر عن حدیفة بن الیمان قال : « ذكر رسول الله الله الله الله الله الله علوف بالبیت و معه من أین تخرج ؟ قال : من أعظم المساجد حرمة علی الله تعالی بینیا عیسی علیه السلام یطوف بالبیت و معه المسلمون إذ تضطر ب الارض من تحتهم تحرك القندیل و ینشق الصفا مما یلی المسجد فتخرج الدابة من الصفا أول ما یبدوراسها ملمعة ذات و بر و ریش أن یدر كها طالب و لن یفوتها هارب تسم الناس مؤمر و كافر : أما المؤمن فیری و جهه كأنه كوكب دری و تسكت بین عینیه مؤمن . وأما السكافر فتنكت بین عینیه نكتة سوداه و تسكت كافر » ه

وأخرج ابن أبى شيبة . والخطيب فى تالى التلخيص عن ابن عمر قال : تخرج الدابة من جبل جياد فى أيام التشريق والناس بمنى ، وأخرجا بن مردويه . والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهى دابة ذات و بر وقوائم » \*

وأخرج البخارى فى تاريخه . و ابن ماجه . و ابن مردويه عن بريدة رضى الله تعالى عنها قال : ه ذهب بى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فاذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « تخرج الدابة من هذا الموضع فاذا شبر فى شبر ، •

وجاء فى بعض الروايات أنها تخرج من أقصى البادية ، وفى بعض من مدينة قوم لوط ، وفى بعض أن لها ثلاث خرجات فى الدهر : تخرج فى أول خرجة فى أقصى اليمن منتشر أذكر ها بالبادية ولايدخل ذكر ها القرية ، ثم بينها الناس فى أعظم المساجد يعنى مكة ، ثم تخرج خرجة أخرى فيعلو ذكرها فى البادية ويدخل القرية ، ثم بينها الناس فى أعظم المساجد حرمة لم يرعهم إلا وهى فى ناحية المسجد من الوكن الأسود وباب بنى مخزوم فيرفض الناس عنها شتى و تثبت عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوههم حتى عصابة من المدرية ، واختلف أيضاً فى أنها هل تخلق يوم تخرج أو هى مخلوقة الآن ؟ فقيل : إنها تخلق يوم تخرج ، وقيل : إنها مخلوقة الآن كا فقيل : إنها تخلق يوم تخرج ، وقيل : إنها مخلوقة الآن لكن لم تؤمر بالخروج ه

واستدل بما روى عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم ، وقال : إن الدابة لتسمع قرع عصاى هذه ، وعليه من يقول : إنها الجساسة التى تتجسس الآخبار للدجال كما هو المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وزعم بعضهم أنها مخلوقة فى عهد الآنبياء المتقدمين عليهم السلام ، فقد أخرج ابن أبى شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن الحسن «أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة أيام ولياليهن تذهب فى السماء لايرى واحد من طرفيها فرأى عليه السلام منظراً فغيماً فقال : يارب ردها فردها ، وجاء فى حديث اخرجه نعيم بن حماد فى الفتن والحاكم عليه السلام منظراً فغيماً فقال : يارب ردها فردها ، وجاء فى حديث اخرجه نعيم بن حماد فى الفتن والحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود أنها إذا خرجت تقتل إبليس عليه اللعنة وهو ساجد وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها و تحقق هلاكه عنده ، والآخبار فى هذه الدابة كشيرة ه

وفى البحر أنهم اختلفوا \_ فى ماهيتها . وشكلها . ومحلخروجها . وعدد خروجها . ومقدار ما يخرج منها وما تفعل بالناس . وما الذى تخرج به \_ اختلافا مضطربا معارضا بعضه بعضاً فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح و تضييع لزمان نقله اهم وهو كلام حقو أنا إنما نقلت بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الاطلاع على شئ من أخبارها صدقاكان أو كذبا ، وقد تصدى السفاريني في كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض هذه الاخبار المتعارضة ولاأظنه أتى بشئ \*

م إن الآخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي ، ومن الآخبار في هذا الباب ما صححه الحاكم وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبار ، وقصاري ما أقول في هذه الدابة أنهادابة عظيمة ذات قوائم ليست مر نوع الانسان أصلا يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض ، وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه : (من الأرض) نوع إشارة على ماقيل : إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد بل هو بطريق التولد نحو خلق الحشرات ،

وقيل : إنه الاشارة إلى تـكونها فى جوف الارض فيكون فى إخراجها من الارض رمز إلى ما يكون فى إخراجها من الارض رمز إلى ما يكون فى الساعة التى أخرجت هى بين يديها من تشقق الارض وخروج الناس من جوفها أحياءاً كاملة خلفتهم ، وفى هذا وماقبله ذهاب الى تعلق ( من الارض ) برأخرجنا) وهو الظاهر الذى ينبغى أن يعول عليه دون كونه متعلقا بمحذوف وقع صفة لدابة أى دابة كائنة من الارض ه

( تُدكلهُم أَن النّاسَ كَانُوا بِعَايَدُنا لا يُوقُنُونَ ٨٨ ﴾ أى تدكلمهم بأنهم كانوالايتيقنون با آيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات، وقيل : با آياته التي من جملتها خروجها بين يدي الساعة وليس بذاك ، وإضافة الآيات إلى نون العظمة لأنها حكاية منه تعالى وأثر تها عنده سبحانه كايقول وقيل : لاختصاصها به تعالى وأثر تها عنده سبحانه كايقول بمض خو اص الملك خيلنا وبلادنا، وإنما الخيل والبلاد لمولاه ، وقيل : هناك مضاف محذوف أى با يات ربنا ه والظاهر أن ضمير الجم في تحلمهم للكفرة المذكرين للبعث مطلقا لالله كفرة المحدث عنهم فيها سبق بخصوصهم ضرورة أنهم ليسوا موجودين عند إخراج الدابة لتكلمهم ، و تدكيمها إياهم - وهم موتى - بعيد أو غير معقول، والرجعة التي يعتقدها الشيعة لا نعتقدها ، والآية الآتية لا تدل كا يزعمون عليها . ويسهل أمر ذلك انه ليس مدار الحديث عنهم سوى ماهم عليه من الشرك والكفر بالآيات وإنكار البعث وذلك موجود فيهم وفى الكفرة الموجودين عند إخراج الدابة ، ومثله ضميرا - عليهم . وظم - والمراد بالناس الكفرة الماضون مطلقا لامشر كو المراد بإخبارها إياهم بذلك التحسر على ما فاتهم من الايقان بما قرب وقوعه وظهور بطلان مقلوم من التكذيب وأو نكار البعث ، وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل مكة وأمر الاخبار على حاله ، من التكذيب وإنكار البعث ، وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل مكة وأمر الاخبار على حاله ، من التكذيب وإنكار البعث ، وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل مكة وأمر الاخبار على حاله ،

به من المستيب وأست المنطق المراد وقيل: يجوز أن تكون الضهائر للناس لالمكفرة منهم خاصة ، ويراد بالناس إما الكفرة المنكرون للبعث والمراد بالاخبار ذلك وقيل : المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وكان بلسان الدابة ليكون أبلغ لمافيه من ظهور خطئهم عند مالا يظن إدراكه له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع ، وكان بين يدى الساعة ليردفه خطئهم عند مالا يظن إدراكه له فضلا عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع ، وكان بين يدى الساعة ليردفه

بلا كثير فصل مايشبهه من شهادة الاعضاء عليهم وهي أبعد وقوعا مع تشنيع الدابة ، وفي وقوعها بعده مايشبه النزقي من العظيم إلى الاعظم ، وأيد كون الضمائر للناس على الاطلاق وأن المراد بالناس المذكور في النظم الحكريم أهل مكة ماروي عن وهب أن الدابة تخبر كل من تراه أن أهل مكة كانوا بمحمد علي والقرآن لا يوقنون وقيل : ضميرا عليهم . ولهم له لمشرك أهل مكة المحدث عنهم فيما سبق ، ومعنى ( لهم) لذمهم أو نحره ، وضمير ( تحكلمهم ) للناس الموجودين عند الاخراج أولله كفرة كذلك ، والمراد بالناس المذكور في النظم السكريم أو لئك المشركون ، وقيل : غيرذلك ، ولا يخني عليك بأدنى تأمل ماهو الأولى والاظهر في الآية من الاقوال، وأيامًا كان فوصف الناس بعدم الإيقان بالآيات مع أنهم كانوا جاحدين لها للايذان بأنه كان من حقهم أن وأي أن يوقنوا بهاو يقطموا بصحتها ، وقد اتصفوا بنقيض ذلك وكون التكليم من الكلام هو الظاهر ، ويؤيده قراءة أبي تنبؤهم وقراءة يحيى بن سلام تحدثهم ه

وقيل: هو من الكلم بمعنى الجرح والتفعيل للتكثير، ويؤيده قراءة ابن عباس. ومجاهد. وابن جبير. وأبي ذرعة. والجحدري. وأبي حيوة. وابن أبي عبلة (تكلمهم) بفتح التاء وسكون الكاف و تخفيف اللام وقراءة بعضهم تجرحهم مكان تكلمهم، وكأنه أريد بالجرح ماهو مقابل التعديل، ويرجع ذلك إلى معنى التشنيع ورجوع الضائر عليه إلى الكفرة المحدث عنهم فيما سبق بما لاغبار عليه، وقوله تعالى: (أن الناس) الخ بتقدير بأن الناس، والمعنى تشنع عليهم بهذا الكلام، ويراد بالناس فيه أولئك المشنع عليهم، وظاهر الآية وقوعه في كلامها بهذا اللفظ، ولعل فهم السامعين كون المراد به مشركي مكة وقت التشنيع بمعونة قرينة تدل على ذلك إذ ذاك، ويحتمل أن يكون الواقع فيه بدله مشركي مكة أو نحوه، لكن جاء في الحكماية بلفظ الناس، والمند على ما الله على الله كثر تهم ها

وقيل: الرمز إلى مزيد قبح عدم الايقان منهم، ويعلم ما ذكر وجه العدول عن -أنهم- إلى (أن الناس) وجوز أن يكون بتقدير حرف التعليل أى لأن الناس الخ، وهو تعليل من جهته تعالى لجرحها إياهم، وفيه إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع كالضهائر السابقة إلى مشركي مكة، وجوز أن تقدر الباب على أنها سببية ها يجوز أيضا أن يكون المراد بالمكلم الجرح بمعنى الوسم، فقد روى أنها تسم جبهة المكافر، وفي رواية أخرى أنها تحم جبهة المكافر وفي دواية أخرى أنها تحم ماذكر لما في حديث الرجه نعيم بن حماد. وابن مردويه عن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعا ليس ذلك بحديث ولاكلام ولمكنه أخرجه نعيم بن حماد. وابن مردويه عن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعا ليس ذلك بحديث ولاكلام ولمكنه فقال كل ذلك تفعل تمكلم المؤمن و تمكلم المكافر تجرحه ، والظاهر أن الضهائر على تقدير أن يراد بالكلم الجرح، والوسم راجعة إلى الكفرة على الاطلاق دون المحدث عنهم فيما سبق إذ لامعنى لوسمها إياهم، ويتعين أن يراد بالناس أو لئك الكفرة الذين عادت عليهم الضائر، ولعل المعنى تسمهم لانهم كانوا في علمنا با آياتنا لا يوقنون، وقرأ ابن مسعود - بأن وجعلت مؤيدة لكون التمليم من الكلام وهو مبنى على الظاهر وإلا وخرج على إضار القول. أو إجراء التنكليم من الكلام مجراه، أو على أن الكلام استثناف مسوق من وخرج على إضار القول. أو إجراء التنكليم من الكلام مجراه، أو على أن الكلام استثناف مسوق من جهته سبحانه للتعلى فندر ه

وَيُومَ عَشُرُ مَنْ كُلُّ أَمْهُ فَوْجًا مَّنْ يُكَذَّبُ بِنَايَلْمَنَا ﴾ يبان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مباديها ، و (يوم) منصوب بفعل مضمر خوطب به نينا صلى الله تعالى عليه وسلم أى اذكر يوم ، واوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مر بيان سره مرارا ، والمراد بهذا الحشر الحشر التوييخ والعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد من قوله تعالى : (ويوم ينفخ في الصور) إلى آخره ، ولعل تقديم ماتضمن هذا على ماتضمن ذلك دون العكس مع أن الترتيب الوقوعي يقتضيه للايذان بأن كلا مما تضمنه هذا وذاك من الاحوالطامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالها ولوروعي الترتيب الوقوعي لربماتوهم أن الكل داهية واحدة قد أمر بذكرها كا مر في سورة البقرة مع أن الانسب بذكر أن الكفرة لا يوقنون بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أن يذكر بعده ماتضمن التوييخ منه عز وجل والتعذيب على ذلك التكذيب ، ومن الثانية بيانية جيء بها لبيان (فوجا) ، بعده ماتضمن التوييخ منه عز وجل والتعذيب على ذلك التكذيب ، ومن الثانية بيانية جيء بها لبيان (فوجا) ، ومن الاولى تبعيضية لان كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذبة با آياتنا ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩٨٨ ﴾ أي يحبس عليم السلام أو من أهل كل قون من القرون جاعة كثيرة مكذبة با آياتنا ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨٨ ﴾ أي يحبس وتباعد أطرافهم مالا يخفي ، وقيل : (من ) الثانية تبعيضية كالأولى ، والمراد بالفوج جماعة من الرؤساء أولم مكن وهكذا يحشر قادة سائر الامم بين أيديهم إلى النار ، وهذه الآية من أسهر مااستدل بها أهل مكذ وهكذا يحشر قادة سائر الامم بين أيديهم إلى النار ، وهذه الآية من أشهر مااستدل بها ألامامية على الرجعة »

قال الطبرسى فى تفسيره مجمع البيان: واستدل بهذه الآية على محة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الاماهية بأن قال: إن دخول (من) فى الدكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذى يقول فيه سبحانه (وحشر ناهم فلم نفادر منهم أحداً) ، وقد تظاهرت الآخبار عن أنمة الهدى من آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدى قوماً من تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومموته و يبتهجوا بظهور دولته ، ويعيد أيضاً قوماً من اعدائه لينقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدى شيعته أوالذل والخزى بما يشاهدون من علوكلمته ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه وقد فعل الله تعالى ذلك فى الامم الخالية ونطق القرآن بذلك فى عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره عليه السلام، وصبح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله : «سيكون فى أمتى كل ماكان فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه » و تأول جماعة من الإمامية ماورد من الآخبار الواردة فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة والنهى دون رجوع الاشخاص وإحياء الأموات ، وأولوا الآخبار الواردة فى ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافى التسكليف وليس كذلك لأنه ليس فيها ما يلجى. إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح ، والتكليف يصح معها كايصح معظهور المعجز ات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانا وماأشبه ذلك يصح معها كايصح معظهور المعجز ات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعبانا وماأشبه ذلك

ولان الرجعة لم تثبت بظواهر الاخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها، وإنماالمعول عليه فىذلك إجماع الشيعة الامامية وإن كانت الاخبار تعضده وتؤيده انتهى «

وأقول: أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ ولـكن خصها بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، و تبعه جابر الجعنى فى أول المائة الثانية فقال برجعة الامير كرم الله تعالى وجهه أيضا لـكن لم يوقتها بوقت، ولما أتى القرن الثالث قرر أهله من الامامية رجعة الائمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهدى، واستدلوا على ذلك بما رووه عن أئمة أهل البيت، والزيدية كافة منكرون لهذه الدعوى إنكاراً شديداً، وقد ردّوها فى كتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة أهل البيت أيضاً تعارض روايات الامامية ، والا يات المذكورة هنا لاتدل على الرجعة حسبا يزعمون و لاأظن أن أحداً منهم يزعم دلالتها على ذلك ، بل قصارى ما يقول بإنها تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل الرجعة وصحتها لاعلى الرجعة بالكيفية التي يذكرونها ، وفي كلام الطبرسي ما يشير الى هذا .

وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادةالرجعة إلىالدنيا من الآية لافادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر مابعد يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذيبهم باآياته سبحانه ، والمعروف من الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم وأشتغالهم به عن الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلىماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظمًا جنايتهم ، فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر، ولايتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة، وربما يقال أيضاً : ـ بما يأبي حملالحشر المذكور على الرجعة\_ أنفيه راحة لهم فىالجملة حيث يفوتبه ماكانوا فيه من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين كيفها كان أشد من عذاب الدنيا ، وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية ، وأيضا كيف تصح إرادة الرجعة منها ، وفيالآيات ما يأبى ذلك ، منه قوله تعالى : (قال رب ارجعو ن لعلى أعمل صالحًا فيها تركتُ كلا إنهاكلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) فان آخرالآية ظاهر فىعدمالرجعةمطلقاً وكونالا حياء بعد الاماتة والارجاع إلىالدنيا منالامورالمقدورة له عزوجل ممالا ينتطح فيه كبشان إلاأناالمكلامفوقوعه وأهلالسنة ومنوافقهم لايقولونبه ويمنعون إرادته من الآية ويستندون فى ذلك إلى آيات كثيرة ، والاخبار التي روتها الامامية فى هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردها ، على أن الطبرسي أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليها ، وإنما الدليل إجماع الامامية والتعويل ليس إلا عليه ، وأنت تعلم أن مدار حجية الاجماع على المختار عندهم حصول الجزم بموافقة المعصومولم يحصل للسنى هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا ينتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعا يخالفه وهو إجماع قومه على عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكل ماتقوله الامامية في هذا الاجماع يقول السنى مثله فى إجماعهم ، وماذكر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «سيكون فى أمتى» الحديث لاتعلم صحته بهذا اللفظ بلالظاهر عدم صحته فانه كان فى بنى إسرائيل مالم يذكر أحد أنه يكون مثله فى هذه الامة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله تعالى من الكتاب والبقاء في التيه أربعينسنة حينقالوا لموسى عليه السلام : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ونزول المن والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك م

و بالجملة القول بالرجعة حسبها تزعم الامامية عمالاينتهض عليه دليل ، وكم من آية فى القرآن السكريم تأباه غير قابلة للتأويل ، وكائن ظلمة بغضهم للصحابة رضى الله تعالى عنهم حالت بينهم و بين أن يحيطو اعلما بتلك الا آيات فوقعوا فيها وقعوا فيه من الضلالات ﴿ حَمَّ إِذَا جَاءُوا ﴾ إلى موقف السؤ الوالجواب و المناقشة و الحساب (قَالَ ) أى الله عز وجل مو بخالهم على التكذيب لاسائلا سبحانه وتعالى سؤ الماستفسار لاستحالته منه عز وجل ، وعدم وقوع الاستفسار عن الذنب يوم القيامة من غيره تعالى من الملائد كمة عليهم السلام وان كان عمناعلى مايدل عليه قوله تعالى : (لايسئل عن ذا بية المهابة للمائلة براً على الناطقة بلقاء يومكم هذا ، وقوله تعالى : ﴿ ولم تحيطوا بهاعلما ١٨٨ ﴾ جلة حالية مفيدة لا يادة شناعة التكذيب وغاية قبحه ، ومؤكدة للانكار والتوبيخ أى أكذبتم بها بادى الرأى غير ناظرين فيها نظراً يؤدى إلى العلم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتما ، وهذا على ماقيل : ظاهر فى أن المراد بالآيات فيا تقدم الا يات التنزيلية لانها المنطوية على دلائل الصحة وشو اهدهاالتي لم يحيطوا بها علمامع وجوب أن يتأملوا و يتدبروا فيها لانفس الساعة ومافيها ه

وقال بعض الاجلة : إن التـكذيب يأبى بظاهره أن يراد بالا يات الآيات التكوينية كالمعجزات ونحوها إذ ليس فيها نسبة يتعلق بهاذلك ، وإرادة الاعم تستدعى اعتبار التغليب وكون التكذيب بمعنى نفي دلالتها على المرادمنها كتصديق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى المعجزات ونحوه فى نحوها من آيات الأنفس والآفاق خلاف الظاهر ، فالأولى إبقاؤه على الظاهر وحمل الاكيات على الاكيات التنزيلية ، وقيل : هومعطوف على كَذَبْتُم ـ والهمزة لانكار الجمع والتوبيخ عليه كا نه قيل : أجمعتم بين التكذيب با آياتى وعدم التدبر فيها ه ﴿ أَمَّا ذَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ٨٤﴾ أي أمماذا كنتم تعملون بهاعلىأن المراد التبكيت وأنهم لم يعملوا إلاالتكذيب وَهُو أَحِدُ وَجُهُينَ ذَكُرُهُمَا الرَّمُخْشَرَى ، وقرره في الكشف بأن (أم) متصلة ، والأصلُ أكذبتم با آياتي أم صدقتم ، والمعادلة بين الفعلين المتعلقين بالا آيات لـكن جيء بالاول مجيء معلوم محقق ، وبالثاني لاعلى ذلك النهج تنبيها على انتفائه كا"نه قيل:أهو ماعهد من التكذيب أم حدث حادث ، ووجه الدلالة أنه جعل العديل مردداً فيه فلم يجعل التصديق مثل التكذيب في الاستفهام عن حاله بل إنماشك في وجود معادل التكذيب لإن قوله تعالى : (أم ماذا كنتم تعملون) يشمل التـكذيب المذكور أولا وعديله الحقيقي ، وهذه قرينة أنه لم يجأ بالاستفهام جهلا بالحال بل إنما أريد التبكيت والالزام على معنى قل لى ويحك إن حدث أمر آخر بتــاً بالقول بأنه لم يحدث مايضاد الاول وإشعاراً بأنه إذاسئل عنالذى عمله لم بحب إلا بماقدم أولا ، ثم قال : وهذا وجه لائح ، وإنما جاز دخول (أم) على (ما) الاستفهامية لهذه النكتة فانها خرجت عن حقيقة الاستفهام إلى البت بالحكم لابالمعادل بل بالأول ، وثانيهما أن المعنى ماكان لـكم عمل في الدنيا إلاالـكفر والتـكـذيب با أيات الله تعالى (أمماذا كـنتم تعملون) من غير ذلك؛ وقرره فىالـكشف أيضاً بأن (أم) على اتصالها و لـكن المعادلة بين التكذيب وكل عمل غيره تعلق بالآيات أولا والايراد على صيغة الاستفهام للنكتة السابقة فدل على أنه لم يكن لهم عمل إلاالتكذيب والكفر كا"نهم لم يخلقوا إلالذلك فلا جله لم يعملوا غيره ، وجعلسائر أعمالهم لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كلا عمل ، ثم قال ؛ وهذا وجه وجيه بالغ ، ومنه ظهران دخول (أم) على أسهاء الاستفهام غير منكر إذا خرجت عن حقيقة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة مورة الاستفهام أيضا منقاسة من حيث اللفظ لكنهم يرجحون في نحوه جانب المعنى ولايلتفتون لفت اللفظ اه ه واختار أبو حيان كون (أم) منقطعة فتقدر بيل وحدها وهي للانتقال من توبيخ إلى توبيخ وليس فى ذلك شائبة من دخول الاستفهام على الاستفهام ، وماتقدم أبعد مغزى ، و (ماذا) تحتمل أن تكون بجملتها استفهامامنصوب المحل بخبر كان وهو (تعملون) أومرفوعه على الابتداء والجملة بعده خبره والرابط محذوف أي تعملونه ، وتحتمل أن تكون (ما) فيها استفهاماً ، و (ذا ) اسم موصول بمعنى الذي ، وهما مبتدأ وخبر والجملة بعد صلة الموصول والعائد اليه محذوف ه

وقرأ أبو حيوة ـأما ذاـ بتخفيف الميم وفيها دخول الاستفهام على الاستفهام ، وقد سمعت وجهه ، ﴿ وَوَقَعَ القُولُ عَلَيْهُمْ ﴾ حل بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بجلوله وهو كبهم فى النار ﴿ بِمَاظَلَوُ اَ ﴾ أى بسبب ظلمهم الذي هو تكذيبهم بآيات الله تعالى ﴿ فَهُمْ لاَ يَنْطَقُونَ ٥٨ ﴾ بحجة لانتفائها عنهم بالسكلية وابتلائهم بما حل بهم من العذاب الأليم ، وقيل : يختم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بشئ أصلاه وفي البحر أن انتفاء نطقهم يكون في موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لأن القرآن الكريم ناطق بأنهم ينطقون في بعض المواطن بأعذار ومايرجون به النجاة من النار ه

﴿ أَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لَيَسْكُنُواْ فيه ﴾ الرؤية قلبية لابصرية لآن نفس الليلوالبهاروإن فانامن المبصرات لحمل جعلهما في ذكر من قبيل المعقولات أى ألم يعلموا أنا جعلنا الليل بمافيه من الاظلام ليستريحوافيه بالقرار والنوم، قال بعض الرجاد:

#### النوم راحة القوى الحسية من حركات والقوى النفسية

﴿ وَ النَّهِ الْمُهُ مُومَرًا ﴾ أى ليبصروا بمافيه من الاضاءة طرق التقلب فى أمور معاشهم فبولغ حيث جعل الابصار الذى هو حال الناس حالاله ووصفاً من أوصافه التى جعل عليها بحيث لا ينفك عنها ، ولم يسلك فى الليل هذا المسلك لما أن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بمثابة تأثير ضوء النهار فى الابصار ، والمشهور أن فى الآية صنعة الاحتباك والتقدير جعلنا الليل مظلماً ليسكنوافيه والنهار مبصرا لينتشروافيه ﴿ إِنَّ فَى ذَلْكَ ﴾ أى فى جعلهما كما وصفا وما فى اسم الاشارة من معنى البعد للاشعار ببعد در جته فى الفضل ﴿ لَآيَات ﴾ عظيمة ﴿ لَقُومُ يُومُنُونَ ٢٨ ﴾ فانه يدل على التوحيد وتجويز الحشر وبعث الرسل عليم السلام لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلابقدرة قاهرة ليست لما أشركه المشركون ، وأن من جعل قدر على إبدال المؤلمة بالحياة فى مواد الآبدان ، وأن من جعل الليل والنهار سببين لمنافعهم ومعادهم لعله لا يخل بما هو مناط جميع ،صالحهم فى معاشهم ومعادهم وهو بعثة الرسل عليهم السلام ه

و في إرشاد العقل السليم لآيات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على صحة البعثوصدق الآيات الناطقة به دلالة واضحة كيف لا وأن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة تحار في فهمها العقول ولايحيط بها إلاعلم الله جلوعلاوشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بعنياء النهار المضاهي للحياة وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله تعالى يبعث من في القبور قضاءاً متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنموذجا له ودليلا يستدل به على تحققه ، وأن الا يات الناطقة به وبكون حال الليل والنهار برها ناعليه و سائر الا يات ظها حق نازل من عند الله تعالى اه \*

ولعل الأول أولى لاسيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للبوت والحياة لما في هذا من خفاء الدلالة ، و تخصيص المؤمنين بالذكر لما أنهم هم المنتفعون بالآيات ، و وجه ربط هذه الاسية بما قبلها أنها كالدليل على صحة ما تضمنته من الحشر ﴿ وَيُومَ يَنفُخُ فَى الصّورِ ﴾ إما معطوف على (يوم نحشر) منصوب بناصبه ، أو منصوب بمضمر معطوف على ذلك الناصب ، والصور \_ على مافى التذكرة \_ قرن من نور ، وذكر البخارى عن مجاهد أنه كالبوق ه

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : «ماالصور؟ قال : قرن ينفخ فيه» ، والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام ،

وذكر القرطى أن الأمم مجمعة على ذلك وهو مخلوق اليوم ، فقد أخرج الترمذى وحسنه عن أبي سعيد المخدرى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «كيف أنهم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ ؟ إفكان ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهم : قولوا : حسبناالله ونعم الوكيل » وروى أيضاً عن أبير تد طرفه كان عينيه كو كبان دريان ، « مذ وكل به مستعداً بحذاء العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كان عينيه كو كبان دريان ، « وجاء عن أبي هريرة من حديث مرفوع «إن عظم دائرة فيه كعرض السموات والأرض » وهذا مما يؤمن به و و و و و أن المنافرة و يقل المنافرة و و المنافرة و المنافرة و و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و الأول قول الأكثرين و عليه المعول و المنافرة و

﴿ فَفَرَعَ مَنْ فَى السَّمَوَ تَ وَمَنَ فَى الأَرْضَ ﴾ ما يعترى الـكل عند البعث و النشور من الرعب و التهيب الضرور بين الجبليين بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات فى الآنفس و الآفاق ، ثم قال : وقيل : المراد بالنفخ هى النفخة الأولى ، وبالفزع هو الذى يستتبع الموت لغاية شدة الهول فا فى قوله تعالى : (ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض) فيختص أثرها بمن كان حيا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الامم ، وقيل : إن المراد بهذه النفخة نفخة الفزع التى تـكون قبل نفخة الصعق التى أريدت بقوله تعالى : (ما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة ما لها من فواق) وشنع على كلا القولين بما هو مذكور فى تفسيره ه

وقال العلامة الطيبي الحق أن المراد بقوله تعالى: (ونفخ في الصور ففزع) هو النفخة الأولى ، وقوله تعالى الآتى : (وكل) الخ إشارة إلى النفخة الثانية ، واعلم أنهم اختلفوا في عدد النفخة فقيل : ثلاث : نفخة الصعق المذكورة في قوله تعالى : (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) ، ونفخة البعث المذكورة في الا تعالى : (ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون) ، ونفخة الفزع المذكورة في الاكورة المذكورة ههنا ، وهو اختيار ابن العربي ...

وقيل : اثنتان،ونفخة الفرع هي نفخة الصعق لأن الأمرين : الفزع بمعنى الخوف . والصعق بمعنىالموت لازمان لها ، قال القرطبي : والسنة كحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو طويل منه مع حذف ثم ينفخ في الصور فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون . تدل على أن النفخ مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح . ونفخ الفزع هو نفخ الصعق بمينه لاتحاد الاستثناء في آيتيهما . وتعقب في الرسالة المسيماة بشرح العشر في معشر الحشر المنسوبة لابن الكمال بأنه لادلالة في الحديث على عدم النفخة الثالثة ، غايته أنه وسائر الاحاديث الواردة على نسقه ساكت عنهـــا ، ولا يلزم من ذلك عدمها ، وكذا لا دلالة في اتحاد الاستثناء في الآيتين أن يكون المذكور فيهما نفخة واحدة ، وهذا ظاهر ، ثم قال : والصحيح عندى ما في القول الأول ، من أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق . فإن حديث الصحيحين لاتخيروني من بين الانبياء ، فانالناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا أنابموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلاأدرى أفاق قبلي أو جزى بصعقة الطور : صريح فيأن الصمق يوم القيامة ، وأن لا موت فيـه فهو فزع بلا موت ، فمن قال : هي ثلاث نفخات ؛ نفخة الفرّع ، ثم نفخة الصعق وهو الموت ، ثم نفخة البعث فقد أصاب فىالتفرقة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق . إلا أنه لم يصب فى زعمه أن نفخة الفزع قبل نفخة الصعق . كيف وقد دل حديث الصحيحين المذكور على عموم حكم نفخة الفزع للانبياء عليهم السلام الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أي الموت ، قال القاضي عياض : إن نفخة الفزع بعد النشر حين تنشق السموات والارض، فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع: نفخة يميت الله تعــالى جميع الخلق بها كما جاء في الحديث وعند ذلك ينادي سبحانه : لمن الملك اليوم . وينادي على ذلك قوله تعالى ( كلّ شيء هالك إلا وجهه) . ونفخة البعث كما نطق به قوله تعالى (ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون) ونفخة الصعق وهينفخة الفزع بعينهاوقد سمعت آيتيهما، ونفخة للإفاقة كم قال تعالى بعد ذكر نفخة الصمق (مم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) وقد عرفت ما في زعم أننفخة الصمق هي نفخة الفزع بعينها فتدبر انتهى ، وتعقبه بعضهم بأنه يلزم حينئذ على القول بالمغايرة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق أن تكون النفخات خمسا ولم نسمع متنفسا يقول بذلك ، وأيضا فيه القول بأن نفخة الصعق بعد نفخة البعث ، ويأ باه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « أنا أول من تنشق عنه الارض فأرفع رأسى فاذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فما أدرى أفاق قبلى أم كان بمن استثنى الله تعالى » فان انشقاق الارض عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نفخة البعث لامحالة فاذا عقبه رفع رأسه عليه الصلاة والسلام ومفاجأة كون موسى عليه السلام متعلقا بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق . ولا يخنى أن كون النفخات خمسا لم يسمع هو الغالب على الظن و يتوقف قبول ماذ كره ثانيا على صحة ماذكره من الخبر ، ولعل القائل بما تقدم من وراء المناب ، وقيل : الأظهر أن النفخات ثلاث : الآولى نفخة الصعق بمعنى الموت في هو أحد معنييه المدلول عليها المنع ، وقيل : (ثم نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) ، والثانية نفخة البعث المدلول عليها بقوله تعالى : (ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) وقوله سبحانه : ( ونفخ في الصورفاذاهم من الاجداث بقي السموات و الارض على ماسمعت عن القاضي عياض بعدالنشر حين تنشق السموات و الارض »

وأصله كما قال الراغب انقباض ونفار يعترى الشخص من الشئ المخيف والمراد به الرعب الشديد،ولعل الصعق المذكور فىحديثالصحيحينهوغشى يترتبعليه بلا واسطة وعلى النفخ بواسطته وقدنصفىالأساس على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غشى عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه بمعنى الغشى قوله عليه الصلاة والسلام « فأكون أول من يفيق » لان الافاقة إنما تـكون من الغشى دون الموت ولم يعبر هنا بالصعق مرادًا به الغشي المذكور في الحديث لئلا يتوهم ارادة معنى الموت منه لخلوههنا عن القرينة التي في الحديث واقترانه بما يلائم ذلك . وقد يختارماهو المشهور من أن النفخة اثنتان ويجاب عما يشعر بالزيادة فالنفخة الاولى نفخةالصعق بمعنىالموت بحال هائلة فبهايموت من في السموات والارض من الاحياء قبيلذلك إلامن شاء الله تعالى ، ويدل عليها آية ونفخ فىالصورفصعق الخ ، والنفخة الثانية نفخةالبعثالمدلول عليها با يَّة ( ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون )و بينهما في المشهور أر بعون سنة ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا «أر بعون» بدون ذكر التمييز فقيلأر بعون يومافقال ابو هريرة أبيت فقيلأر بعون شهرا فقالأبيت فقيلأر بعون سنة فقال أبيت ، ونفخةالفزع بمعنىالرعبوالخوف هيهذه النفخة بعينها ووجه ذلكأنه ينفخڧالصورللبعث فيبعث الخلق وينشرون فاذا تحققوا يوم القيامة وشاهدوا آثار عظمة الله تعالىفزعوا ورعبوا الامنشاء الله تعالى وترتبالفزع على النفخ بالفاء للاشارة إلى قلة الزمان الفاصل لسرعة تحققهم ومشاهدتهم ماذكر ءو الاضافة في قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من اضافة السبب إلى المسبب إلا أن سببية النفخ للبعث بلاواسطة وسببيته للفزع بواسطة ، وحديث الصحيحين « لاتخير وني من بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامه » الخ ليس فيه سوى اثبات الصعق بمعنى الغشي كما يرشد اليه ذكر الافاقة للناسيوم القيامة ولانعرض له لنفخ يترتب عليه ذلك ، نعم التعبير بالصعق على ماذكروا في معناه يقتضيأن يكون هناك هدة أو صوت شديد يسمعه من يسمعه فيغشى عليه إلاأنه لا يعين النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث من انشقاق السموات الـكائن

بعد البعث والفزع من يوم القيامة وماشاهدوا من أهواله ،

ومنع بعضهم اقتضاءه ذلك لجواز أن يراد به الغشى لحدوث أمر عظيم من أمور يوم القيامه غير النفخ ، وقيل : هو من فروع النفخ للبعث و ذلك أنه ينفخ فتبعث الحلائق فيتحققون ما يتحققون ويشاهدون ما يشاهدون فيفزعون فيغشى عليهم الا ماشاء الله تعالى ۽ وحديث الصحيحين بمالايا بي ذلك واحتياج الافاقة لنفخة أخرى في حيز المنع ۽ وقيل : في بيان اتحاد نفخة البعث فقال تعالى : (و نفخ في الصور فاذاهم من الاجداث إلى العالمين وقد صرحت الآيات باسراع الناس عند البعث فقال تعالى : (و نفخ في الصور فاذاهم من الاجداث إلى ربهم ينسلون) و قالسبحانه : ( يخرجون من الاجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يو فضون) و لا يخني بعده واحتياج توجيه الاستثناء بعد عليه إلى تمكلف فالاولى أن يوجه الاتحاد بما سبق فتأمل ، واير ادصيغة الماضي مع كون المعطرف أعني ينفخ مضارعا للدلالة على تحقق الوقوع كما في قوله تعالى : ( فأوردهم النار ) بعدقوله تعالى : ( يقدم قومه ) ووجه تأخير بيان الاحوال الواقعه في ابتداء هذه النفخة عن بيان ما يقع بعد من حشر الممكذين ومفعول المشيئة محذوف أي الامن شاء الله تعالى أن لا يفزع ، والمراد بذلك على ماقيل : من جاء بالحسنة لقوله تعالى فيهم : ( وهم من فزع يومئذ كمنون ) وتعقب بان الفزع في تلك الآية غير الفزع المراد من قوله سبحانه : (ففزع) المخوت - في تعيينهم فقيل هم جبر ائيل وميكائيل واسرافيل وعزر ائيل وروى ذلك تحرب مقاتل والسدى ه

وقال الضحاك : هم الولدان والحور العين وخزنة الجنة وحملة العرش . وحكى بعضهم هذين القولين فى المراد بالمستثنى على تقدير أن يراد بالنفخ النفخة الثانية و بالفزع الحوف والرعب وأورد عليهما أن حملة العرش ليسوا من سكان السموات والأرض لأن السموات فى داخل الكرسي ونسبتها اليه نسبة حلقة فى فلاة ونسبة الكرسي إلى العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته فى السموات وكذا الولدان والحور وخزنة الجنة لأن هؤلاء كلهم فى الجنة والجنان جميعها فوق السموات ودون العرش على ماأفصح عنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «سقف الجنة عرش الرحن» فحافيها من الولدان والحور والخزنة لا يصح استثناؤ هممن فى السموات والأرض وأما جبرائيل ومن معه من الملائكة المقربين عليهم السلام فهم من الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السموات لا يمكن أن يكون الاصطفاف حوله فى السموات ، وأجيب بأنه يجوزأن وراد بالسموات ما يعم العرش و الكرسي وغيرهما من الاجرام العلوية فانه الآليق بالمقام، وقد شاع استعمال من فى السموات والآدض عند إرادة الاحاطة والشمول »

وقيل: لا مانع من حمل السموات على السموات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذكورين منقطعاً ولايخنى مافيه ، وعدبعضهم بمن استثنى موسى عليه السلام ، وأنت تعلم أنه لايكاد يصح إلاإذا أريد بالفزع الصعق يوم القيامة بعد النفخة الثانية ، أما إذا أريد به مايكون فىالدنيا عندالنفخة الأولى فلا ، على أن

(م ۵ - ج - ۲۰ تفسیر روح المعانی)

عده عليه السلام بمن لايصعق يوم القيامة بعد قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث الصحيحين السابق فلا أدرى أفاق قبلى أو جزى بصعقة الطور يحتاج إلى خبر صحيح وارد بعد ذلك ه

وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم الشهدا، عند ربهم يرزقون وصححه القاضى أبو بكربن العربي كما قال القرطبي وبه رد على من زعم أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح ، وإلى ذلك ذهب ابن جبير ولفظه هم الشهدا، متقلدو السيوف حول العرشوكذا ذهب اليه الحليمي وقال : هو مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ثم ضعف غيره من الأقوال . وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا أن بعضهم ذكره في تفسيره في آية الفزع فتدبره أن بعضهم ذكره في تفسيره في آية الفزع فتدبره في أي حضروا الموقف بين يد وكل من أي كل واحد من الفاز عين المبعو ثين عند النفخة ( أتوه ) أي حضروا الموقف بين يد

رب العزة جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب، وقيل : أى رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا . وضمير الجمع باعتبار معنى (كل) وقرأ قتادة أتاه فعلا ماضياً مسنداً لضمير (كل) على لفظها .

وقرأ أكثر السبعة آتوه اسمفاعل ﴿ دَاخرينَ • ٨ ﴾ أى أذلاء ، وقرأ الحسن . والأعمش دخرين بغير ألف وهو على القراءتين نصب على الحال من ضمير (كل) وقوله سبحانه : ﴿ وَتَرَى الجبَالَ ﴾ عطف على ينفح داخل في حكم التذكير ، وترى من رؤية العين ، وقوله تعالى ؛ ﴿ تَحَسَبُهَا جَامَدَةً ﴾ أى ثابتة في أما كنها لا تتحرك حال من فاعل ترى أو من مفعوله ، وجوز أن يكون بدلا من سابقه ، وقوله عز وجل ه

﴿ وَهَى تَمْرُ مَرِ السَّحَابِ ﴾ حالمن ضمير الجبال في تحسبها ، وجوز أن يكون حالا من ضميرها في جامدة ومنعه أبو البقاء لاستلزامه أن تكون جامدة ومارة في وقت واحدة أى وترى الجبال رأى العين ساكنة والحال أنها تمر في الجو مر السحاب التي تسيرها الرياح سيراً حثيثاً ، وذلك أن الاجرام المجتمعة المتكاثرة العدد على وجه الالتصاق إذا تحركت نحو سمت لاتكاد تبين حركمتها ، وعليه قول النابغة الجعدى في وصف جيش ب

بأر عن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج وقيل بشبه مرها بمر السحاب في كونها تسير سيراً وسطاً يا قال الاعشى :

كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحائب لاريث ولاعجل

والمشهور فى وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ماسمعت، وقيل: إن حسبان الرائى إياها جامدة مع مرورها لهول ذلك اليوم فليسله ثبوت ذهن فى الفكر فى ذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليس بذلك وقد أدهج فى التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل الاجزاء وانتفاشها كافى قوله تعالى: (وتكون الجبال كالعبن المنفوش) واختلف فى وقت هذا، فنى إرشاد العقل السليم أنه مما يقع بعد النفخة الثانية كالفزع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر وهى وإن اندكت وتصدعت عندالنفخة الأولى لدكن تسييرها وتسوية الأرض انما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى: (ويسألونك عن الجبال

فقل ينسفها ربى نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعى) ، وقوله سبحانه : (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) فان اتباع الداعى الذى هو إسرافيل وبروز الخلق لله تعالى لا يكونان إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله تعالى : (ويوم نسير الجبال وترى الارض بادزة وحشرناهم) إن صيغة الماضى فى المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم الحشر على التسيير والرؤية كأنه قيل : وحشرناهم قبل ذلك اهمه

وقال بعضهم إنه ممايقع عند النفخة الاولى وذلكأنه ترجفالارض والجبال ثم تنفصل الجبالءن الارض وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباه هيلاثم هباء منبثا ، ويرشد إلى أن هذه الصيرورة بمالا يتر تب على الرجفة ولا تعقبها بلا مُهلةُ العطف بالواو دون الفاء في قوله تعالى : ( يوم ترجف الارضوالجبالوكانت الجبال كثيبا مهيلاً ) والتعبير بالماضي في قوله تعالى : ( و ترى الارض بارزة وحشرناهم ) لتحققالوقوع كامرآ نفاواليوم في قوله تعالى : ( ويسألونك عن الجبال ) الآية ، وقوله تعالى : ( يوم تبدل الارض ) الَّخ يجوز أن يجعل اسما للحين الواسع الذي يقع فيه مايكون عند النفخة الاولى من النسف والتبديل ومايكون عندالنفخةالثانية من اتباع الداعي وألبروزلله تعالى الواحدالقهار ، وقد حمل اليوم على مايسع ما يكون عند النفختين في قوله تعالى: ( فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة يومئذ تعرضون ) وهذا يَا تقول جئته عام كذا وإنما مجيئك في وقت من أوقاته وقد ذهب غير واحد إلىأن تبديل الارض كالبروز بعد النفخة الثانية لما في صحيح مسلم عن عائشة « قلت يارسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض فأين يكون الناس؟ قال على الصراط » وجاء في غير خبر ما يدل على أنه قبل النفخة الأولى، وجمع صاحب الافصاح بين الاخبار بان التبديل يقعمر تينمرة قبل النفخة الاولى وأخرى بعدالنفخة الثانية ، وحكى في البحر أن أولّ الصفات ارتجاجها ثم صيرورتها كالعهن المنفوش ثم كالهباء بان تتقطع بعد أن كانت كالعهن ثم نسفها بارسال الرياح عليها ثم تطييرها بالريح في الجو كأنها غبار ثم كونها سرابا ، وهذا كله على مايقتضيه كلام السفاريني قبل النفخةُ الثانية ، ومن تتبع الاخبار وجدهاظاهرة فيذلك ، والآية هناتحتمل كون الرؤية المذكورةفيهاقبلالنفخة الثانية وكونها قبلها فتأمل ﴿ صُنْعَ الله ﴾ الظاهر أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة وهي جملة الحال والعامل فيه مادلت عليه من كون ذلك من صنعه تعالى فـكأنه قيل: صنع الله تعالى ذلك صنعا وهذا نحو له على ألف عرفا و يسمى في اصطلاحهم المؤكد لنفسه وإلى هذا ذهب الزجاج وأبو البقاء . وقال بعض المحققين : مؤكد لمضمونماقبله على أنه عبارة عما ذكر من النفخ في الصور وماتر تب عليه جميعا قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتهو يلأمرها والايذان بأنها ليست بطريق اخلال نظام العالم وافساد أحوال الـكاثنات بالـكلية من غير أن يكون فيه حكمة بلهي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة المستنبعة للغايات الجميلة التىلاجلهار تبتمقدمات الخلق ومبادى الابداع على الوجه المتين والنهج الرصين كما يعرب عنه قوله تعالى : ﴿ الَّذِي ٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ﴾ أى أتقنخلقه وسواه على ما تقتضيه الحـكمة اه ، وحسنه ظاهر . وقال الزمخشري هو من المصادر المؤكدة إلا أن مؤكده محذوفوهو الناصبليوم ينفخو المعنيو يوم ينفخ في الصور فكان كيت وكيت أثاب الله تعالى المحسنين وعاقب المجرمين ثم قال سبحانه : صنعالله يريد عز وجل به الاثابه والمعاقبه إلى آخر ماقال، وهو يدل على أنه فرض اليوم متدا شاملالز مان النفختين وما بعدهما وجعل المصدر مؤكدا لهذا المحذوف المدلول عليه بالتفصيل في قوله تعالى الآتى : من جاء ومن جاء وباستدعاء يوم ينفخ ناصبا وفرع عليه مافرع و تعقبه أبو حيان بأن المصدر المؤكد لمضمون الجلة لا يجوز حذف جملته لانه منصوب بفعل من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجلة التي أكد مضمونها بالمصدر وذلك حذف كثير مخل ومن تتمع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجلة وجد الجمل مصرحا بهالم يرد الحذف في شئ منها إذ الاصل أن لا يحذف المؤكد إذ الحذف ينافي التأكيد لانه من حيث أكد معتني به ومن حيث حذف غير معتني به، وكأن الداعي له إلى العدول عن الظاهر على ماقيل أن الصنع المتقن لا يناسب تسيير الجبال ظاهرا وأنت تعلم أن هذا على طرف الثمام نعم الأحسن جعله مؤكدا لمضمون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده وجيء به للتنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل على ما سمعته عن بعض المحققين. وقيل هو منصوب على الإغراء بمعي انظروا صنع الله وهو كما ترى . واستدل بالآية على جواز إطلاق الصانع على الله عز وجل وهو مبنى على مذهب من يرى أن ورود الفعل كاف \*

واستدل بعضهم على الجواز المذكور بالخبر الصحيح « إن الله صانع كل صانع وصنعته » وتعقب بأن الشرط أن لا يكون الوارد على جهة المقابلة نحو (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) خلافا للحليمى على ما يقتضيه قوله يستحب لمن ألقى بذرا فى أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنبت والمبلغ ، وما فى هذا الحديث من هذا القبيل وأيضا ما فى الخبر بالإضافة فلايدل على جواز الخالى عنها ألا ترى أن قوله صلى الله تعالى علىه وسلم ياصاحب كل نجوى أنت الصاحب فى السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى فكذا هو لا يؤخذ منه أن الصاف أن الصاف من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله ، ونحوهذا الاستدلال بخبر مسلم «ليعزم فى الدعاء فان الله تعالى صانع ما شاء لامكره له » فان مافيه من قبيل المضاف أو المقيد والأولى الاستدلال بما صح فى حديث الطبر انى والحاكم و اتقوا الله تعالى فان عافي فان الله تعالى فاتح لكم و صانع ، ولا فرق بين المعرف والمنكر عند الفقهاء لان تعريف المنكر لا يغير معناه ولذا يجوزون فى تكبيرة الاحرام : الله الاكبر ه

واستدل القاضى عبد الجبار بعموم قوله سبحانه (أتقن كل شيء) على أن قبائه العبد ليست من خلقه سبحانه و إلا وجب و صفها بأنها متقنة والاجماع ما نعمنه و أجيب بأن الآية مخصوصة بغير الاعراض لان الا تقان بمنى الاحكام وهو من أوصاف المركبات ولوسلم فوصف كل الاعراض به ممنوع فما من عام إلا وقد خص ولوسلم فالاجماع المذكور بمنوع بل هي متقنة أيضا بمعني أن الحكمة إقتضتها (إنَّهُ خَبيرُ بما تَفْعَلُونَ ) جعله بعض المحققين تعليلا لكون ما ذكر من النفخ في الصور و ما بعده صنعا محكما له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين و بواطنها بما يستدعي إظهارها وبيان كيفياتها على ما هي عليه من الحسن والسوء و ترتيب أخيريتها عليها بعد بعثهم وحشرهم وتسيير الجبال حسما نطق به التنزيل وقوله تعالى : (مَنْ جَامَ بالحُسَنة فَلهُ خَير منهاً) عليها بعد بعثهم وحشرهم وتسيير الجبال حسما نطق به التنزيل وقوله تعالى : (مَنْ جَامَ بالحُسَنة فَلهُ خَير منهاً) بيانا لما أشير إليه با حاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أخيريتها عليها . وقال العلامة الطبي قوله تعالى بإن الله الخ الشير إليه با حاطة علمه تعالى بقوله بعدانه من جاء الخياب في المعاملين بيانا لما المنين و قوا العرب به في المنافين وقرأ العربيان في المنافين و فصل ذلك بقوله سبحانه من جاء الخياب في الفعال في الفعال في النوب النوب الله المنافين وقرأ العربيان وابن كثير (يفعلون) بياء الغيبة ، والمراد بالحسنة على ماروى عن ابن عباس . وابن مسعود ، ومجاهد ، والحسن والحسن عن ابن عباس . وابن مسعود ، ومجاهد ، والحسن

والنخمي وأبي صالح وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا الله. وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبىهريرة وأبوالشيخ وابن مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة أن النبيصلي الله تعالى عليه وسلم فسرها بذلك والمراد بهذه الشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق بمــا ذكر وغيره من الحسنات وهو الظاهر ، نظرًا إلى أن اللام حقيقة في الجنس . وقال بعضهم : الظاهر الأول ، لأن الظاهر حمل المطلق على الكامل وأكمل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الاتيان بالنكرة ، ويكفي في ترجيح الأول ذهاب أكثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لأيكاد يعدل عنه . وكان النخمي يحلف على ذلك ولايستثنى ، والظاهر أن خيرا للتفضيل وفضَّل الجزاء على الحسنة كائنة ماكانت . قيل باعتبارالاضعاف أو باعتبار الدوام . وزعم بعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أَى خير من قدرها وهو كما ترى . وقال بعض الاجلة ثواب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل في الدنيا هي المعرفة الضرورية على أكمل الوجوه في الآخرة والنظر إلى وجهه الـكريم جل جلاله وذلك أشرف السعادات . وقيل إن خيرا ليس للتفضيل ومن لابتداء الغاية أي فله خير من الخيور مبدؤه ومنشؤه منها أي من جهة الحسنة . وروى ذلك عن ابن عباس . والحسن وقتادة ومجاهد وابن جريج وعكرمة ﴿وَهُمُ ﴾ أىالذين جاءوا بالحسنة ﴿مِّنْ فَرَعَ ﴾ أىفزع عظيم هائل لايقادر قدره ﴿ يَوْمَنُذِ ﴾ ظرف منصوب بقو له تعالى ﴿ آمنُونَ ﴾ و به أيضا يتعلق (من فرع) والامن يستعمل بالجار وبدونه كما في قُولُه ﴿ أَفَأُمُنُواْ مَكُرُ اللَّهُ ﴾ ، وجوز أن يكون الظرف منصوبًا بفرَع وأن يكون منصوبًا بمحذوف وقع صفة له أى منفزع كائن فى ذلكالوقت ، وقرأ العربيان . وابن كثير . وَاسْمَعِيلُ بن جعفر ،عن نافعفزع يومثذ بإضافة فزع إلى يوم ، وكسرميم يوم ، وقرأنافع في غير رواية إسمعيل كذلك إلا أنه فتح الميم فتح بناء لإضافة يوم إلى غير متمكن وتنوين إذ للتعويض عرجملة ، والأولى علىمافى البحرأن تـكون الجملة المحذوفة المعوض هو عنها ماقرب من الظرف أي يوم إذ جاء بالحسنة ، وجوز أن يكون التقدير يوم إذ ينفخ في الصور لاسيما إذا أريدبذلكالنفخ النفخة الثانية ، واقتصر عليه شيخ الاسلام ، وفسر الفزع بالفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات وهوالذي في قوله تعالى : (لايحزنهم الفزع الاكبر ) وحكىءن الحسن أن ذاك حين يؤمر بالعبد إلى النار ، وعن ابن جريج أنه حين يذبح الموت وينادي ياأهل الجنةخلود فلا موت وياأهل النار خلود فلا موت وهو كذلك في قراءة التنوين وقراءة الإضافة ولايراد به في القراءة الثانية جميع الأفراع الحاصلة يومئذ ، ومدار الاضافة كون ذلك أعظم الأفراع وأكبرها كأن ماعداه ليس بفزع بالنسبة اليه وقال تبعا لغيره إن الفزع المدلول عليه بقوله تعالى : ( ففزع ) الخ ليس الاالتهيب والرعب الحاصل فى ابتداء الاحساس بالشئ الهائل ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الجبلة وإن كان آمنا من لحاق الضرربه • وقال أبوعلى : يجوز أن يراد بالفزع في القراء تين فزع واحد وأن يراد به الـكثرة لأنه مصدر فإن أريد الـكثرة شمل كل فزع يكون فىالقيامة وإن أريدالواحد فهوالذىأشيراليه بقوله تعالى(لايحزنهمالفزع الاكبر) وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا تتمة للـكلام في الآية ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَّةَ ﴾ وهو الشرك وبه فسرهامن فسر الحسنة بشهادة ان لاإله إلا الله وقد علمت من هم ، وقيل : المراد بها ما يعم الشرك وغيره من السيئات : وَ مُوْهِ مُوْهِ مُوْهِ مُوْهِ مُوْهِ مُوْهِ مُوْهِ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَجُوهُمْ مُنْكُوسِينَ ، فاسنادالـكبإلىالوجوه مجازى لأنه يقال كبهوا كبه إذا ندكسه ، وقيل : يجوزان يرادبالوجوه الانفس كأاريدت بالايدى في قوله تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أى فكبت أنفسهم في النار ﴿ هَلْ تُجُرُونَ إِلّا مَا كُنتُمْ تَحَمُّورَ . • • ﴾ على الالتفات الحالمة للتشديد أو على اضهار القول أى مقو لالهم ذلك فلا التفات فيه لآنه في كلام آخر ومن شروط الالتفات اتحاد السكلامين كا حقق في المعانى ، واستدل بعض المرجتة القائلين بأنه لا يضر مع الا يمان معصية كالا ينفع مم السكف طاعة بقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة ) النع على أن المؤمن العاصى لا يعذب يوم القيامة و الالم يكن آمناه ن فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو خلاف مادات عليه الآية السكريمة ، وأجيب بمنع دخول المؤه ن العاصى ف عموم الآيه لان المراد بالحسنة الحسنة الحكاملة وهو الإيمان الذي لم تدنسه معصية ، وذلك غير متحقق فيه أو لان المتبادر الجيء بالحسنة عبر مشوبة بسيئة و هو أيضا غير متحقق فيه ومن تحقق فيه فهو آمن من ذلك الفزع بل لا يبعد أن يكون آمنا من كل فزع من أفزاع يوم القيامة و إن سلم الدخول قلنا المراد بالفزع الآمن منه من جاء بالحسنة ما يكون حين يذبح الموت و ينادى المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت و ياأهل النار خلود فلا موت و ياأهل النار خلود فلا موت و ياأهل النار خلود فلا موت و ياأهل الجنة دخو لا الجنة والعذاب الذي يكون لبعض عصاة المؤمنين إنما هو قبل ذلك والآية الابعد تـكامل أهل الجنة دخو لا الجنة والعذاب الذي يكون لبعض عصاة المؤمنين إنما هو قبل ذلك والآية لاتدل على نفيه بوجه من الوجوه \*

وأجاب بعضهم بأنه يجوز أن يكون المؤمن العاصى آهناهن فزع مشاهدة العذاب ، وأن عذب لعلمه بأنه لا يخلد فيعد عذابه كالمشاق التي يته كلفها المحب في طريق وصال المحبوب وهذا في غاية السقوط كا لا يخنى و استدل بعض المعتزلة بقوله تعالى ؛ (من جاء بالسيئة) النح على عدم الفرق بين عذاب السكافر وعذاب المؤمن العاصى لأن (من جاء بالسيئة) يعمه باوقد أثبت له السكب على الوجوه في النار فحيث كان ذلك بالنسبة إلى المكافر على وجه الحلود كان بالنسبة إلى المؤمن العاصى كذلك ، وأجيب بأن المراد بالسيئة الاشراك كا روى تفسيرها به عن أكثر سلف الآمة فلا يدخل المؤمن العاصى فيمن جاء بالسيئة ولو سلم دخوله بناماً على القول بعموم السيئة فلا نسلم أن في الآية دلالة على خلوده في النار وكون الكب في النار بالنسبة إلى السكافر على و يكون الثابت على وجه الحلود لا يقتضى أن يكون بالنسبة اليه كذلك فكثيراً ما يحكم على جماعة بأمر كلى و يكون الثابت لبعضهم نوعاو للبعض الآخر نوعا آخر منه وهذا مما لاريب فيه، ثم إن الآية من باب الوعيد فيجرى فيها على تقدير دخول المؤمن العاصى في عموم من ماقاله الاشاعرة في آيات الوعيد فاقهم و تأمل ه

﴿ إِنَّمَا أُمْرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِه البَدْلَةَ الَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ استثناف بتقدير قل قبله وهو أمر له عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهؤ لا السكفرة ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة إثارة لهممهم بألطف وجه إلى أن يشتغلوا بتدارك أحوالهم وتحصيل ما ينفعهم والتوجه نحو التدبر فيما قرع أسماعهم من الآيات الباهرة السكافية في إرشادهم والشافية لعللهم والبلدة على ماروى عن ابن عباس وقتادة وغيرهما هي مكة المعظمة ، وفي تاريخ مكة أنها مني قال حدثنا يحيى بن ميسرة عن خلاد بن يحيى عن سفيان أنه قال : البلدة مني والعرب تسميها بلدة إلى الآن ه

وأخرجابن أبيحاتم عنأبي العالية تفسيرها بذلك أيضاً ، وذكر بعض الاجلة ان أكثر المفسرين على

الأولو تخصيصها بالاضافة لتفخيم شأنها و إجلاله كانها والتعرض لنحريمه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف و تعظيم إثر تعظيم مع مافيه من الإشعار بعلة الآمر وموجب الامتثال به كافى قوله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ومن الرمز إلى غاية شناعة مافعلوا فيها ألاترى أنهم مع كونها محرمة من أن تنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها و تنفير صيدها وإرادة الالحاد فيها قد استمروافيها على تعاطى أفظع أفرادالفجور وأشنع آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيهاالأو ثان وعكفوا على عبادتها قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون ، ولا تعارض بين مافي الآية من نسبة تحريمها إليه عز وجل وما في قوله عليه الصلاة والسلام «إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا حرمت المدينة» من نسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام مظهر لحكمه عز شأنه ه

وقرأ ابن عباس و ابن مسعود التي صفة للبلدة و قراءة الجمهور أبلغ فى التعظيم، ففى الكشف أن إجراء الوصف على الرب تعالى شأنه ، تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزيادة اختصاص له بمن أجرى عليه الوصف على سبيل الادماج وجعل ذلك كالمسلم المبرهن ولا كذلك لووصفت البلدة بوصف تخصيصا أو مدحا . وقوله تعالى ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيء ﴾ أى خلقا وملكا و تصرفا ، من غير أن يشاركه سبحانه شيء في شيء من ذلك تحقيق للحق ، و تنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع الموجودات ، واستدل به بعض الناس لجوازما يقوله جهلة المتصوفة شيء لله ، لأنه في معنى كل شيء لله عز وجل ، نحو تمرة خير من جرادة ، وأنت تعلم أنهم لا يأتون به لارادة ذلك بل يقولون : شيء لله يافلان لبعض الأكابر من أهدل القبور ، إما على معنى أعطنى شيئا لوجه الله تعالى يافلان ، أو أنت شيء عظيم من لبعض الأكابر من أهدل القبور ، إما على معنى أعطنى شيئا لوجه الله تعالى يافلان ، أو أنت شيء عظيم من طلب شيء بمن لا قدرة له على شيء نعم الأولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلمات ه طلب شيء بمن لا قدرة له على شيء نعم الأولى صيانة اللسان عن أمثال هذه الكلمات ه

(وأمرت أن أكون من المسلمين) أى أثبت على ما كنت عليه من كونى من جملة الثابتين على ملة الاسلام والتوحيد أو الذين أسلموا وجوههم لله تعالى خالصة من قوله تعالى (ومن أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله) (وأن أتلو القرآن) أى أواظب على قراءته على الناس بطريق تسكرير الدعوة و تثنيته الارشاد لكفايته فى الهداية إلى طريق الرشاد، وقيل أى أواظب على قراءته لينكشف لى حقائقه الرائقة المخزونة فى تضاعيفه شيئا فشيئا فأن المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الالهية والاسرار القدسية، وقد حكى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قام ليلة يصلى فقرأ قوله تعالى: (إن تعذبهم فا نهم عبادك) فما زال يكررها ويظهر له من أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجر، وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه، أى وأن أتبع القرآن، وهو خلاف من أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجر، وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه، أى وأن أتبع القرآن، وهو خلاف الظاهر، ويؤيد ما ذكرناه أولا من المعنى ما فى حرف أبى كما أخرجه أبوعبيد. وابن المنذر عن هرون واتل عليهم القرآن وحكى عنه فى البحر أنه قرأ واتل هذا القرآن، ولا تأييد فيه لما ذكرنا، وقرأ عبد الله وأن بغير واو أمراً من تلا فجاز أن تكون أن مصدرية وصلت بالامر، وجاز أن تكون مفسرة على إضمار أمن (فَيل أي بالاتباع فيا أمرت (فَيَن أَسْدَى) أى بالايمان بالقرآن والعمل بما فيه من الشرائع والاحكام، وقيل أي بالاتباع فيا أمرت (فَين أمتدَى) أى بالايمان بالقرآن والعمل بما فيه من الشرائع والاحكام، وقيل أي بالاتباع فيا

ذكر من العبادة والاسلام ، و تلاوة القرآن أو اتباعه ﴿ فَإِنَّكَا يَهْتَدَى لَنَفْسه ﴾ أى فإنمــا منافع اهتدائه تعود إليه ﴿وَمَنْ ضَلَّ ﴾ بالــكفر به والاعراض عنه ، وقيل بالمخالفة فيما ذكر ﴿ فَقُلْ ﴾ أى له

عليك فقط ويعلم مماذكرنا أن جواب الشرط جملة القولومافي حيزه والرابط المشترط في مثله محذوف وقدره عليك فقط ويعلم مماذكرنا أن جواب الشرط جملة القولومافي حيزه والرابط المشترط في مثله محذوف وقدره بعضهم بعد المنذرين أي من المنذرين أياه ، وجوز أبو حيان كون الجواب محذوفا أي من ضل فوبال ضلاله مختص به وحذف ذلك لدلالة جواب مقابله عليه ، وجوز بعضهم كون الجملة بعد هي الجواب ولـكونها كناية تعريضية عما قدره أبو حيان لم تحتج إلى رابط ثم أن ظاهر التصريح بقل هنا يقتضي أن يكون فن اهتدى النه من كلامه عز وجل عقب به أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول لهم ماقبله ، ولابعد في كونه من مقول القول المقدر قبل قوله تعالى : (إنما أمرت) كما سمعت ﴿ وَقُلُ الْمَدُ للهُ ﴾ أي على ماأفاض على من نعمائه التي من أجلها نعمة النبوة المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها بالآيات البينة والبراهين النيرة ، وقوله تعالى : ﴿ سَيُريكُمُ ءايَّته ﴾ من جملة الكلام المأمور به أي قل سيريكم آياته سبحانه : ﴿ فَتَعْرُ فُونَهَا ﴾ أي فتعرفون أنها آيات الله تعالى حيث لا تنفعكم المعرزة ، وقيل : أي سيريكم في الدنيا والمراد بالآيات الدخان وماحل بهم من نقمات الله تعالى وعد منها قتل يوم بدر واعتراف المقتولين بذلك بالفعل واعتراف غيرهم بالقوة ، وقيل : هي خروج الدابة وسائر أشراط الساعة والخطاب لجنس الناس بلفعل واعتراف غيرهم بالقوة ، وقيل : هي خروج الدابة وسائر أشراط الساعة والخطاب لجنس الناس بلان في عهد النبوة »

وأخرج ابناً بي حاتم وجماعة عن مجاهد أن المراد بالآيات الآيات الانفسية والآفاقية فالآية كقوله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) ، وقيل: المراد بها معجزات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واضافتها إلى ضميره تعالى لآنها فعله عز وجل أظهرها على يد رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق، والمراد بالمعرفة ما يجامع الجحود، وقوله تعالى: ﴿ وَمَارَبُكَ بَغُفل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣٠ ﴾ كلام مسوق من جهته سبحانه بطريق التذييل مقرر لما قبله متضمن للوعد والوعيد كما ينبي عنه إضافة الرب الى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيص الخطاب أو لا به عليه الصلاة والسلام وتعميمه ثانيا للكفرة تغليبا أى وماربك بغافل عماتهم أنت الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيثات فيجازى كلامنكم بعمله لا محالة، وقرأ الآكثر يعملون بياء الغيبة فهو وعيد محض والمعنى وماربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لعفلته سبحانه عن أعمالهم الموجبة له ومن تأمل في الآيات ظهر له أن هذه الحاتمة بما تدهش العقول و تحير الافهام ولله تعالى در التنزيل وماذا عسى يقال في كلام الملك العلام ه

ومن باب الإشارة فى الآيات ماقيل ﴾ وأنزلمن السماء أى سماء القلب ماءهو ماء نظر الرحمة فأنبتنابه حدائق ذات بهجة من العلوم والمعانى والاسرار والحـكم البالغة ، ماكان لـكم أن تنبتوا شجرها أى أصولها لماأن العلوم الآلهية غير اختيارية بل كل علم ليس باختياري فى نفسه وإلالزم تقدم الشيء على نفسه نعم هو اختياري باعتبار الاسباب (أممن جعل الارض) أىأرض النفس قرارا فى الجسد (وجعل خلالها أنهارا) من

دواعى البشرية (وجعلها رواسى) من قوى البشرية والحواس (وجعل بين البحرين) بحرالروح وبحرالنفس (حاجزا) وهو القلب (أممن يجيب المضطر) وهو المستعدلشي، من الاشياء (إذادعاه) بلسان الاستعداد وطلب منه تعالى ما استعدله ، وقال بعضهم: المضطر المستغرق في بحارشوقه تعالى (وإذاوقع القول عليهم أخر جنالهم دابة) وهي النفس الناط قة و الروح الانساني (من الأرض) أي أرض البشرية وعلى هذا النمط تمكلموا في سائر الآيات و ساق الشيخ الاكبرقدس سره قوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرالسحاب) دليلا على مايدعيه من تجدد الجواهر كالأعراض عند الاشعرى وعدم بقائها زمانين ، ومبنى ذلك عنده القول بوحدة الوجود وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن ، والمكلام في صحة هذا المبنى واستلزامه للمدعى لا يخنى على العارف ، وأما الاستدلال بهذه الآية لهذا المطلب فن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم ه

## ﴿ سورة القصص ٨٨ ﴾

مكية كلها على ماروى عن الحسن . وعطاء . وطاوس . وعكرمة ، وقال مقاتل : فيها من المدنى قوله تعالى : (الذين آ تيناهم الكتاب من قبله) إلى قوله تعالى : (لانبتغى الجاهلين) فقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت هى وآخر الحديد فى أصحاب النجاشي الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد ، وفي رواية عنه رضى الله تعالى عنه أن الاتية المذكورة نزلت بالجحفة فى خروجه عليه الصلاة والسلام للهجرة ، وقيل : نزلت بين مكة والجحفة ، وقال المدائني فى كتاب العدد حدثنى محمد ثنا عبدالله قال: حدثنى أبي قال: حدثنى على بن الحسين عن أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال بلغنى أن الذي تخطيق حين هاجر نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهومتوجه من مكة إلى المدينة فقال أنشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟قال: نعم قال أن الذي فرض عليك القرآن لوادك إلى معاد الآية وهي ثمان وثمانون آية بالاتفاق ، ووجه مناسبتها لما قبلها اشتما لها على شرح بعض ما أجل فيه من أمر موسى عليه السلام ه

قال الجلال السيوطى إنه سبحانه لما حكى فى الشعراء قول فرعون لموسى عليه السلام: (ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين وفعات فعلتك التى فعلت إلى قول موسى عليه السلام (ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلى من المرسلين). ثم حكى سبحانه فى طسقول موسى عليه السلام لأهله (إنى آنست ناراً) إلى آخره الذى هو فى الوقوع بعد الفرار وكان الأمران على سبيل الاشارة والاجمال فبسط جل وعلا فى هذه السورة ما أوجزه سبحانه فى السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجمله فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ عن وجل بشرح تربية فرعون له مصدرا بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بنى إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته فى اليم خوفا عليه من الذبح وبسط القصة فى تربيته وما وقع فيها إلى كبره موسى عليه السلام عند ولادته فى اليم خوفا عليه من الذبح وبسط القصة فى تربيته وما وقع فيها إلى كبره إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى إلى قتل القبطى وهى الفعلة التى فعل إلى النم عليه بذلك الموجب لفراره إلى ماوقع لمهم شعيب عليه السلام وتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله وآنس من جانب الطور نارا فقال لاهله امكثوا إلى آنست نارا إلى ماوقع له فيها من المناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولا وما استتبع لاهله امكثوا إلى آنست نارا إلى ماوقع له فيها من المناجات لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولا وما استتبع

(۲۴ - ج ۲۰ - تفسير روح المعاني)

ذلك إلى آخر القصة فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل فى السورة ين معا على الترتيب ، وبذلك عرف وجه الحكمة من تقديم طس على هـذه و تأخيرها عن الشعراء فى الذكر فى المصحف وكذا فى النزول فقد روى عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ، ثم طسّ ، ثم القصص ، وأيضاً قد ذكر سبحانه فى السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال يوم القيامة ماذكر ، وذكر جل شأنه فى هذه من ذلك ماهو أبسط وأكثر بما تقدم ، وأيضا ذكر عز وجل من أمر الليل والنهار هنا فوقماذكره سبحانه منه هناك ، وقد يقال فى وجه المناسبة أيضاً : إنه تعالى فصل فى تلك السورة أحوال بعض المهلكين من قوم صالح . وقوم لوط . وأجمل هنا فى قوله تعالى : (وكم أهلكنا من قرية) الآيات ، وأيضاً بسط فى الجملة هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) فلم يذكر عز وجل من حال الأولين أمنهم من الفزع ومن حال الا تخرين كب وجوههم فى النار إلى غير ذلك بما يظهر المتأمل ه

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ طَــَـمَ ﴿ تَلْكَ ءَايَاتُ السَّابِ المُبِينَ ﴾ ﴾ قد مر ما يتعلق به من الـكلام في أشباهه ﴿ نُتُّلُوا عَلَيْكَ ﴾ أي نقرأ بو اسطة جبرائيل عليه السلامفالاسناد مجازي؟افي بني الامير المدينة . والتلاوة في خلامهم على ما قال الراغب تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيه من أمر ونهى وترغيب وترهيب أو مايتوهم فيه ذلك وهو أخص من القراءة ، ويجوز أن تـكون التلاوّة هنا مجازاً مرسلا عن التنزيل بعلاقة أن التنزيل لازم لها أو سببها فى الجملة وأن تـكون استعارة له لما بينهما من المشابهة فانكلا منهما طريق للتبليغ فالمعنى ننزل عليك ﴿ مَنْ نَبَّا مُوسَى ۖ وَفَرْعَوْنَ ﴾ أى من خبرهما العجيب الشأن ، والجار والمجرور متعلق بمحدوف وقع صفة لمفعول نتلو المحدوف أى نتلو شيئاً كاثنا من نبتهما . والظاهر أن (من) تبعيضية ، وجوز بعضهم كونها بيانية وكونها صلة على رأى الاخفش فنبأ مجرور ، لفظاً (١) مرفوع محلا مفعول نتلو ويوهم كلام بعضهم أن(من) هو المفعول كا نه قيل: نتلو بعض نبأً وَّفيه بحث ، وأياً ما كان فلاتجوزف كونالنبأ متلواً لماأنه نوع مناللفظ،وقوله تعالى : ﴿ بِالْحُقِّ ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالًا من فاعل نتلو أى نتلو ملتبسين (بالحق) أو مفعوله أى نتلو شيئًا من نبئهُماملتبسًا بالحق أو وقع صفة لمصدر نتلو أى نتلو تلاوة ملتبسة بالحق؛ وقوله تعالى : ﴿ لَقُوْمَ يُؤْمِنُونَ ٢٠ ﴾ متعلق بنتلو واللام للتعليل وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الدعوة والبيان لانهم المنتفعون به ، وقد تقدمال كلام في شمول (يؤمنون) للمؤمنين حالا واستقبالا في السورة السابقة ، وقوله تعالى ؛ ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ استئنافجار مجرى التفسير للمجمل الموعود وتصديره بحرف التأكيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أى (إن فرعون) تجبر وطغى في أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة في الظلم والعدوان ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَّعًا ﴾ أي فرقا يشيعونه في كل مايريده من الشر والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافا في استخدامه يستعمل

<sup>(</sup>۱) قوله مرفوع محلا مفعول الخ هدذا بخطالمؤلف ولعلهسقط منقلهه رحمه الله ، او والآصل أومفعول نتلو يعنى ويكون منصوب المحل اه مصححه ه

كل صنف فى عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم يعمل ضرب عليه الجزية فيخدمه بأدائها أو فرقا مختلفة قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء لئلا تتفق كامتهم ﴿ يَسْتَضْعَفُ طَائفَةً مَنْهُم ﴾ أى يجعلهم ضعفاء مقهورين ، والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل وعدهم من أهلها للتغليب أو لانهم كانوا فيها زماناً طويلا ، والجملة اما استثناف نحوى أو بيانى فى جواب ماذا صنع بعد ذلك ، وإما حال من فاعل جعل أومن مفعوله . وأما صفة لشيعا والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية ، وقوله تعالى :

﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَا عَهُمْ وَيَسْتَحَى نَسَلَعُهُمْ ﴾ بدل من الجملة قبلها بدل اشتمالأو تفسير أو حال من فاعل يستضعف أو صفة لطائفة أو حالمنها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لما أن كاهنا قال له يولد في بني إسرائيل مولود يذهب ملكك على يده ه

وقال السدى: إنه رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على يوت مصر فأحرقت القبط و تركت بني إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده فأخذ يفعل ما يفعل ولا يخنى أنه من الحمق بمكان إذ لو صدق السكاهن أو الرؤيا فما فائدة القتل و إلافها وجهه ، وفي الآية دليل على أن قتل الأولاد لحفظ الملك شريعة فرعونية «

وقرأ أبو حيوةوابن محيصن(يذبح) بفتحالياً، وسكون الذال﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنَ الْمُفْسِدِينَ } ﴿ أَي الراسخين في الافساد ولذلك اجترأ على مثل تلكالعظيمة من قتل من لاجنحة له من ذرارىالانبياء عليهمالسلاملتخيل فاسد ﴿ وَنُرِيدُ أَن ثَمُنَّ ﴾ أي نتفضل ﴿ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعَفُوا في الأَّرْضِ ﴾ على الوجه المذكور بانجائهم من بأسه ، وصيغة المضارع في نريد لحـكاية الحال\لماضية وأمانمن فمستقبل بالنسبة اللارادة فلا حاجة لتأويله وهو معطوف على قوله تعالى : ( إن فرعون علا ) الخ لتناسبهما فيالوقوع في حيز التفسير للنبأ وهذا هوالظاهر، وجوزأن تـكون الجملة حالامن مفعول يستضعف بتقدير مبتدأ أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم وقدر المبتدأ ليجوز التصدير بالواو ، وجوز أن يكون حالا من الفاعل بتقدير المبتدا أيضاو خلوها عن العائد عليه وما يقوم مقامه لايضر لأن الجملة الحالية إذا كانت اسمية يكنى في ربطها الواو وضعف بأنه لاشبهة في استهجان ذلك مع حذف المبتدأ ، وتعقب القول بصحة الحالية مطلقا بأن الاصل في الحال\لمقارنة والمن بعد الاستضعاف بكَّثير ، وأجيب بأن الحال ليس المن بل ارادته وهي مقارنة وتعلقها إنما هو بوقوع المن في الاستقبال فلا يلزم من مقارنتها مقارنته على أن هنّ الله تعالى عليهم بالخلاص لماكان في شرف الوقوع جاز اجراؤه مجرى الواقع المقارن للاستضعاف وإذا جعلت الحال مقدرة يرتفع القيل والمقال، وجوز بعضهم عطف ذلك على نتلو ونستصعف ، وقال الزمخشري : هوغيرسديد ، ووجه ذلك في الـكشف بقوله أما الاول فلما يلزم أن يكون خارجاعن المنبأ به وهو أعظمه وأهمه ، وأما الثانى فلا نه إما حال عن ضمير جعل أو عن مفموله أوصفة لشيعا أوكلام مستأنف وعلى الاولين ظاهر الامتناع وعلى الثالثأظهر إذ لامدخل لذلك فىالجواب عن السؤال الذي يعطيه قوله تعالى : ﴿ جعل أهلها شيعا ﴾والعطف يقتضي الاشتراك لـكن للعطف على يستضعف مساغ على تقدير الوصف والمعنى جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ونريد أن نمن عليهم منهم أى على الطائفة من الشيع فأقيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف الراجع إلى الشيع للعلم كأنه قيل: يستضعفهم ونريد أن نقويهم مما زعم الزمخشرى في الوجه الذي جعله حالاعن مفعول يستضعف و الحاصل شيعاموصوفين باستضعاف طائفة وارادة المن على تلك الطائفة منهم بدفع الضعف ه

﴿ فَانَ قَلْتَ ﴾ يدفعه أن العلم بالصفة الثانية لم يكن حاصلا بخلاف الأولى قلنا كذلك لم يكن حاصلا باستضعاف مقيد بحال الارادة والحق أن الوجهين يضعفان لذلك وإنما أوردناه على الزمخشري لتجويزه الحال انتهى. وأوردعليه أن للعطف عليه على تقدير كونه حالامساغا أيضا بعين ماذكره فلاوجه للتخصيص بالوصفيةوأن عدم حصول العلم بالصفة الثانية بعد تسليم اشتراط العلم بالصفة مطلقا غير مسلم فان سبب العلم بالاولى وهو الوحي أوخبر أهل الـكتاب ، يجوز أن يكون سبباً للعلم بالثانية ، وأيضا يجوز أن يخصص جوازحالية ونريد الخ باحتمال الاستثناف والحالية في يستضعف دون الوصف فلا يكون مشترك الالزام ، وفيه أن احتمال الحالية من المفعول لم يذكره الزمخشري فلذا لم يلتفت صاحب الكشف إلىأن للعطف عليه مساغا وأناشتراط العلم بالصفة بما صرح به في مواضع من الـكشاف والـكلام معه وأن العلم بصفة الاستضعاف لـكونه مفسر ابالذبح والاستحياء وذلك معلوم بالمشاهدة وليس سبب العلم ماذكر من الوحي أوخبر أهل الـكتاب وفي هذا نظر، والانصاف أن قوله تعالى: ﴿ إِنْ فَرَعُونَ﴾ الخلايظهر كونه بيَّانا لنبأ موسىعليه السلام وفرعون معا على شئ من الاحتمالات ظهوره على احتمال العطف على إن فرعون وادخاله في حيز البيان والا فالظاهر من إن فرعو ن الخ بدو ن هذا المُعطوف أنه بيان لنباً فرعون فقط فتأمل ﴿ وَتَجْعَلُهُمْ أُيَّةً ﴾ مقتدى بهم فى الدين والدنيا على مافى البحر ، وقال مجاهد دعاة إلى الخير . وقال قتادة ولاة كقوله تعالى : ( وجملـكم ملوكا) وقال الضحاك أنبياء وأياماكان ففيه نسية واللبعض إلى الـكل ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرْثَينَ ۞ ﴿ لِجِيعِ مَا كَانَ مَنتَظَمًا فَي سَلَكُ وَلَكُوْ عُونُ وقومه عَلَى أكملوجه فا يومى اليه التعريف وذلك بأن لا ينازعهم أحد فيه ﴿ وَنُمَـكِّنَ لَهُمْ فَى الأَرْضَ ﴾ أى فى أرض مصر، وأصل التمكين أن يجعل الثيَّ مكانا يتمكن فيه (١) ثم استعير للتسليط واطلاق الامر وشاع في ذلك حتى صار حقيقة لغوية فالمعنى نسلطهم على أرض مصر يتصرفون وينفذ أمرهم فيها كيفما يشاؤن ، وظاهركلام بعضهم أن المراد بالارض ما يعم مصر والشام مع أن المعهود هو أرض مصر لاغير و كأن ذلك لما أن الشام مقربني اسرائيل. وقرأ الاعمش ولنمكن بلام كي أي وأردنا ذلك لنمكن أو ولنمكن فعلنا ذلك ه

﴿ وَنُرَى فَرْعُونَ وَهُمَنَ وَجُنُو دَهُمَا ﴾ أضافة الجنو د إلى ضمير هما إما للتغليب أو لانه كان له امان جند مخصوصون به وإن كان وزيرا أو لان جند السلطان جند الوزير ، ونرى من الرؤية البصرية على ماهو المناسب للبلاغة ، وجوز أن يكون من الرؤية القلبية التي هى بمعنى المعرفة ، وعلى الوجهين هو ناصب لمفعو لين لم حكان الهمزة ففرعون وماعطف عليه مفعوله الأول ، وقوله تعالى : ﴿ منهم ﴾ أى من أو لئك المستضعفين متعلق به ، وقوله تعالى : ﴿ منهم ﴾ أى من أو لئك المستضعفين متعلق به ، وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٣ ﴾ أى يتوقون من ذهاب ملكهم وهلكهم على يدمولود منهم مفعوله الثانى ، والرؤية على تقدير كونها بصرية لمقدمات ذلك وعلاماته فى الحقيقة لكنه اجعلت له مبالغة ومثله مستفيض بينهم حتى يقال رأى موته بعينه وشاهد هلاكه وعليه قول بعض المتأخرين :

<sup>(</sup>١) قوله أن يجمل الشيء مكانا يتمكن الخ مكذا بخطه رحمه الله أم

## أبكانى البين حيى رأيت غسلي بعيني

وقيل: المراد رؤية وقت ذلك ، وليس بذاك ، والأمر على تقدير كونها بمعنى المعرفة ظاهر . لأنهم قد عرفوا ذهاب ملكهم وهلاكهم ، لما شاهدوه من ظهور أولئك المستضعفين عليهم ، وطلوع طلائمه من طرق خذلانهم . وفسر بـضهم الموصول بظهور موسى عليه السـلام ، وهو خلاف الظاهر المؤيد بالآثار وكأن ذلك منه لخفاء وجه تعلق رؤية فرعون ومن معه بذهاب ملكهم وهلكهم عليه وقد علمت وجهه ، وقرأ عبد الله . وحمِزة . والـكسائي ـ ويرى ـ باليـا. مضارع رأى ، وفرعون بالرفع على الفاعليـة ، وكذا ما عطف عليه ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ﴾ قيل هي محيانة بنت يصهر بن لاوي ، وقيل يوخابذ (٢) وقيل يارخا وقيل يارخت ، وقيـل غير ذلك · والظاهر أن الإيحاء اليهـا كان بارسال ملك ، ولاينافي حكاية أبي حيـان الإجماع على عدم نبوتها ، لما أن الملائكة عليهم السلام قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم ، وإلى هذا ذهب قطرب وجماعة . وقال مقاتل منهم : إن الملك المرسل اليها هو جبريل عليه السلام . وعن ابن عباس . وقتادة أنه كان إلهاما ، ولايأباه قوله تعالى : (إنا رادُّوه اليك وجاعلوه من المرسلين) نعم هو أوفق بالاول . وقال قوم : إنه كان رؤيا منام صادقة قص فيها أمره عليه السلام ، وأوقع الله تعالى فى قلبها اليقين . وحكى عن الجبائي أنها رأت في ذلك رؤيا ، فقصتها على من تثق به من علماء بني إسرائيل فعبرها لها . وقيل كان باخبار نبي في عصرها إياها . والظاهر أن هذا الإيحاءكان بعد الولادة ، وفي الأخبار مايشهد له ، فيكون في الكلام جملة محذوفة ، وكأن التقدير والله تعالى أعلم : ووضعت موسى أمه فى زمن الذبح فلم تدر ماتصنع فى أمره وأوحينا اليها ﴿ أَنْ أَرْضُمِيه ﴾ وقيل : كان قبــل الولادة ، وأن تفسيرية أو مصــدرية ، والمراد أن أرضعية ما أمكنك إخفاؤه . وقرأ عمر بن عبد الواحد . وعمر بن عبــد العزيز أن ارضعيه بكسر النون بعد حذف الهمزة على غير قياس لأن القياس فيه نقل حركتها وهي الفتحة إلى النون كما في قراءة ورش ه

<sup>(</sup>٢) قوله يوخابذ هو هكذا في نسخة المؤلف بالخاء المعجمة والباء وحرره اه

روى أنها لمـا ضربها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيــل فعالجتها ، فلمــا وقع موسى عليه السلام على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخل حبه قلبها بحيث منعها منالسعاية فقالت لامه : احفظيه ، فلما خرجت جاء عيون فرءون فلفته في خرقة وألقته في تنور مسجور لم تعــلم ما تصنع لمــا طاش من عقلها ، فطلبوا فلم يجدوا شيئا فخرجوا وهيلاتدري مكانه فسمعت بكاءه منالتنور فانطلقت اليه وقد جعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاما فأخذته ، فلما ألح فرعون فى طلب الولدان واجتهد العيون في تفحصها أوحى الله تعالى اليها ما أوحى ، وأرضعته ثلاثة أشهر ، أوأربعة ، أوثمانية على اختلاف الروايات ، فلما خافت عليه عمدت إلى بردى فصنعت منه تابوتا أي صندوقا فطلته بالقار من داخله . وعن السدى أنها دعت نجارًا ، فصنع لها تابو تآ ، وجعلت مفتاحه من داخل ، ووضعت موسى عليه الســــلام فيه وألقته في النيل بين أحجارعند بيت فرعون ، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فوجدنه فأدخلنه اليها وظان أن فيه مالا ، فلمــا فتحنه رأته آسية ووقعت عليه رحمثهـا فأحبته ، وأراد فرعون قتله فلم تزل تكلمه حتى تركه لها. وروى عن ابن عباس وغيره أنه كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أكرم الناس اليه ، وكان بها برص شديد أعيا الأطباء ، وكان قد ذكر له أنها لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه الانس يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصهــا فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون في مجلس له علىشفير النيل ومعه امرأته آسية وأقبلت بنته في جواريها حتى جلست على شاطئ النيل فاذا بتابوت تضربه الامواج فتعلق بشجرة فقال فرعون اثتونى به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعالجوا.فتحه فلم يقـدروا عليه وقصدوا كسره فأعياهم فنظرت آسية فكشف لهــا عن نور في جوفه لم يره غيرها فعالجته ففتحته فاذا صي صغير فيه وله نور بين عينيه وهو يمص إبهامه لبنا فألقى الله تعالى محبته عليه السلام في قلبها وقلوب القوم وعمدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها فبرأت من ساعتها ،

وقيل: لما نظرت إلى وجهه برأت فقالت النواة من قوم فرعون أنا نظن أن هذا هو الذي تحذر منه رمى فى البحر خوفا منك فاقتله فهمأن يقتله فاستوهبته آسية فتركه كما سيأتى إن شاء الله تعالى والآخبار فى هذه القصة كثيرة، وقد قدمنا منها ماقدمنا ، وآل فرعون أتباعه وقولهم : إن الآللا يستعمل إلا فيما فيه شرف مبنى على الغالب أو الشرف فيه أعم من الشرف الحقيقي والصورى ومعنى التقاطهم إياه عليه السلام أخذه اياه عليه السلام أخذ اللقطة أى أخذاعتناء به وصيانة له عن الضياع ﴿ لَيكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ﴾ فيه استعارة تهكمية ضرورة أنه لم يدعهم للالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً وإنماد عاهميء آخر كالتبنى والفع تشبيها مضمراً وفي تحقيق ذلك أقوال الآول أن يشبه كونه عدواً وحزنا بالعلة الغائبة كالتبنى والنفع تشبيها مضمراً فى النفس ولم يصرح بغير المشبه ويدل على ذلك بذكر ما يخص المشبه به وهو لام التعليل فيكون هناك استعارة مكنية أصلية فى المجرور واللام على حقيقتها ، الثانى أن يشبه أو لاترتب غير العلة الغائبة بترتب العلة الغائبة بترتب العلة الغائبة بترتب العلة الغائبة وحزنا أعنى المترتب المخصوص على الالتقاط ، ترتب التبنى ونحوه عاهو علة غائبة ـ أعنى الترتب المخصوص أيضاً عليه ـ ثم الترتب المخصوص على الالتقاط ، ترتب التبنى ونحوه عاهو علة غائبة ـ أعنى الترتب المخصوص أيضاً عليه ـ ثم

يستعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية الذي هو المشبه به فتكون الاستعارة أولا في العلية والغرضية وتبعاً في اللام فصارحكم اللام حكم الاسد حيث استعيرت لما يشبه العلة كما استعيرالاسد لما يشبه الاسدييدان الاستعارة ههنامكنية تبعية ، الثالث ماأفاده كلام الخطيب الدمشقي في التلخيص والايضاح وهو أن يقدر التشبيه أولا لكونه عدواً وحزنا بالعلة الغائية ثم يسرى ذلك التشبيه إلى تشبيه ترتبه بترتب العلة الغائية فترتب كونه عدواً وحزنا من غير استعارة في المجرور وهذا التشبيه كتشبيه الربيع بالقادر المختار ثم إسناد الانبات إليه وهو مفاد كلام الكشاف ، واختار ذلك العلامة عبد الحديم ، فقال : وهو الحق عندى لأن اللام لما كان معناها محتاجا إلى ذكر المجرور كان اللائق العلامة عبد الحديم ، فقال : وهو الحق عندى لأن اللام الما تشبيه معنى كلى معنى الحرف من جزئياته كا ذهب اليه السكاكي وتبعه العلامة التفتازاني انتهى فتأمل ه

واستشكل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد والتعليل يقتضى حقيقة القصد وهو توهم لأن الوجدان من غير قصد لاينافى قصد أخذ ماوجد لغرض وقد علمت أن المعنى هنافأخذه أخذ اللقطة أى أخذ اعتناء به آل فرعون ليكون الخ ، والتعليل فيه إنما هو للاخذ ولااشكال فيه ه

وقال بعضهم: يجتمل تعلق اللام بمقدار أى قدرنا الالتقاط ليكون النه وعليه لا تجوز في السكلام إلا عند من يقول: إن افعال الله تعالى لا تعالى وهو أمر غير ما نحن فيه، ولا يخفي أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من أن يعتبر فيه مثل هذا الاحتمال، وفي جعله عليه السلام نفس الحزن ما لا يخفي من المبالغة ه وقرأ ابن و ثاب والاعمس . وحمزة . والسكسائي . وابن سعدان . حزنا له بضم الحاء وسكون الزاى ، وقراءة الجمهور بفتحتين لغة قريش ﴿ إنّ فر حُونَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِينَ ٨ ﴾ في كل ما يأتون وما يذرون أومن شأنهم الحظأ فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفا لاجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون ، روى أنهذبح في طلبه عليه السلام تسعون ألف وليد . و (خاطئين) على هذا من الخطأ في الرأى ، ويجوز أن يكون من خطئ عمله عليه السلام تسعون ألف وليد . و (خاطئين) على هذا من الخطأ في الرأى ، ويجوز أن يكون من خطئ عدوه على أيديهم ، والجملة على الأول اعتراض بين المتعاطفين لتأ كيد خطئهم المفهوم من قوله تعالى بأن ربى عدوه على أيديهم ، والجملة على الأول اعتراض بين المتعاطفين لتأ كيد خطئهم المفهوم من قوله تعالى : (ليكون في عدوا وحزنا) فانه كما سمعت استمارة تهكية وعلى الثاني ، اعتراض لتأ كيد ذنبهم المفهوم من حاصل الكلام، وقيل : يتعين عليه أن تكون اعتراضا لبيان الموجب لما ابتلوا به ويحتمل على هذا أن تكون استثنافا بيانيا إن وقيل : يتعين عليه أن تكون استثنافا بياني الاعتراض عندهم ، وقرئ خاطين بغير همز فاحتمل أن يكون أصله الهمر وحذف وهو الظاهر ، وقيل : هو من خطا يخطو أى خاطين الصواب إلى ضده فهو مجاز ، أصله الهمر وحذف وهو الظاهر ، وقيل : هو من خطا يخطو أى خاطين الصواب إلى ضده فهو مجاز ،

﴿ وَقَالَتَ امْرَأْتُ فَرْعُونَ ﴾ آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في ذمن يوسف الصديق عليه السلام وعلى هذا لم تـكن من بني اسرائيل ، وقيل : كانت منهم من سبط موسى عليه السلام ، وحكى السهيلي أنها كانت عمته عليه السلام وهو قول غريب ، والمشهور القول الأول ، والجملة عطف على جملة فالتقطه آل فرعون أي وقالت امرأة فرعون له حين أخرجته من التابوت ، والخرف في موضع ( تُرَّتُ عَيْن لي وَلَكَ ) أي هو قرة عين كائنة لي ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف ، والظرف في موضع

الصفة له ويبعد كما في البحر أن يكون مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ﴿ لاَتَقْتُلُوهُ ﴾ وقالت ذلك لما ألفي الله تعالى من محبته في قلبها أو لما كشف لها فرأته من النوربين عينيه أو لما شاهدته من برء بنت فرعون من البرص بريقه أو بمجر دالنظر إلى وجهه ، ولتفخيم شأن القرة عدلت عن لنا إلى ولك وكأنها لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها وأن مصلحتها أه عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسها عليه فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله ، فلا يقال ان الاظهر في الترغيب بذلك العكس وقد يستأنس لكون مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه ما خرجه النسائي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لالى ولو قال لى كاهو لك لهداه الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لالى ولو قال لى كاهو لك لهداه الله تعالى واسناد الفعل اليه مجازى لا نه الآمر والجمع المتعظم ، وكونه لا يوجد في كلام العرب الموثق بهم الافي ضمير واسناد الفعل اليه مجازى لا نه الآمر والجمع المتعظم ، وكونه لا يوجد في كلام العرب الموثق بهم الافي ضمير المنتكم كفعلنا مما تفرد به الرضى وقلده فيه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أبو على الفارسي في فقه المنتكم كفعلنا عا تفرد به الرضى وقلده فيه من قلده وهو لاأصل له رواية ودراية قال أبو على الفارسي في فقه وخصائص ابن جني وهو مجاز بليغ وفي القرآن الكريم منه ما التزم تأويله سفه ، وقيل : هو له رعن عفر وعاد بليغ وفي القرآن الكريم منه ما التزام تأويله سفه ، وقيل : هو له رعن يخشى منه القتل وإن لم يحضر على التغليب ، واختار بعضهم كونه للأمورين بقتل وقيل ؛ هوله ولمن يخشى منه القتل وإن لم يحضر على التغليب ، واختار بعضهم كونه للأمورين قبل فنهتهم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى المحكى عنها :

﴿ عَسَى ۖ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَدًا ﴾ وهو أوفق باختلاف الأسلوب حيث فصلت أولا فى قولها : لى ولك وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت وجمعت الضمير فى لاتقتلوه ثم تركت التفصيل فى (عسى أن ينفعنا) النح ولم تأت به على طرز قرة عين لى ولك بأن تقول: عسى أن ينفعنى وينفعك مثلا فتأمل ورجاء نفعه لما رأت فيه من مخايل البركة ودلائل النجابة :

في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان

واتخاذه ولدا لأنه لائق لتبنى الملوك لما فيه من الأبهة وعطف هذا على ماقبله من عطف الحاص على العام أو تعتبر بينهما المغايرة وهو الأنسب بأو ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ حال من آلفرعون والتقدير فالتقطة لفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأته له كيت وكيت ، وهم لا يشعرون بأنهم على خطأعظيم فيها صنعوا . وقال: قتادة لا يشعرون أنه الذي يفسد ملكهم على يده . وقال مجاهد انه عدو لهم وقال محمد بن إسحق : أفى أفعل ماأريد لا مايريدون والتقدير الأول أجمع ، وجوز كونه حالا من القائلة والمقول له معا . والمراد بالجمع اثنان على حتمال كون الخطاب في لا تقتلوه لفرعون فقط وكونه حالا من القائلة فقط أى قالت امر أه فرعون له ذلك والذين أشاروا بقتله لا يشعرون بمقالتها له واستعطاف قلبها عليه لئلا يغروه بقتله وعلى الاحتمالات الثلاثة هو من كلام ألله تعالى وجوز كونه حالا من أحد ضميرى نتخذة على أن الضمير للناس لالذى الحال اذ يكنى الواو للربط أى نتخذه ولدا والناس لا يعلون أنه لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام آسية رضى الله عنها ﴿ وَأَصْبَحُ فُو الدُ أَمْ مُوسَى فَارغاً ﴾ أى صار خاليا من كل شيء غير ذكر موسى عليه السلام أخرجه تعالى عنها ﴿ وَأَصْبَحُ فُو ادُ أَمْ مُوسَى فَارغاً ﴾ أى صار خاليا من كل شيء غير ذكر موسى عليه السلام أخرجه تعالى عنها ﴿ وَأَصْبَحُ فُو ادُ أَمْ مُوسَى فَارغاً ﴾ أى صار خاليا من كل شيء غير ذكر موسى عليه السلام أخرجه

الفريابي . وابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن جرير . وابن المنذر . وابن آبي حاتم . والحاكم . وصححه من طرق عن ابن عباس وروى ذلك أيضا عن ابن مسعود . والحسن . ومجاهد ، ونحوه عن عكرمة . وقالت : فرقة فارغا من الصبر وقال ابن زيد : فارغا من وعد الله تعالى و وحيه سبحانه اليها تناست ذلك من الهم وقال أبوعبيدة : فارغا من الحمل إذ لم يغرق وسمعت أن فرعون عطف عليه و تبناه كما يقال فلان فارغ البال وقال بمضهم : فارغا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد عدوه فرعون كقوله تعالى ( وأفئدتهم هواء ) أى خلاء لاعقول فيها واعترض على القولين بأن الكلام عليهما لا يلائم ما بعده وفيه نظر ، وقرأ أحدبن موسي عن أبي عمرو و فواد و بالواو وقرأ وقرأ - مؤسى و بهمزة بدل الواو ، وقرأ فضالة بن عبر و الحسن و يزيد ابن قطيب . وأبوزرعة بن عمرو بن جرير و فرعا و بالزاى والعين المهملة من الفزع وهو الحوف والقلق ، وابن عباس ابن قطيب . وأبوزرعة بن عمرو بن جرير و فراه و إن الكلام عليه اللهم ، وقيل : قرعا بالسكون مصدراً ي يقرع قرعا من القارعة وهو الهم العظيم . وقرأ بعض الصحابة فرغا (١) بفاء مكسورة و زاى ساكنة و غين معجمة و معناه ذاهبا هدرا . و المراد هالكا من شده الهم كأنه فرغا (١) بفاء مكسورة و زاى ساكنة و غين معجمة و معناه ذاهبا هدرا . و المراد هالكا من شده الهم كأنه قتيل لاقود و لا دية فيه ، و منه قول طليحة الاسدى في أخيه حبال :

فان يك قبلي قد أصيبت نفوسهم ۽ فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال

وقرأ الخليل بن أحمد \_ فرغا \_ بضم الفاء والراء ﴿ إِنْ كَادَتُ لَتُبْدَى بِهِ ﴾ أى أنها كادت النح على أن إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة أو ما كادت إلا تبدى به على أن إن نافية واللام بمعنى إلا وهو قول كوفى والإبداء إظهار الشيء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصريح ، وقيل: المفعول محذوف والباء سببية أى تبدى حقيقة الحال بسببه أى بسبب ماعراها من فراقه، وقيل: هي صلة أى تبديه وكلا القولين كاترى ، والظاهر أن الضمير المجرور لموسى عليه السلام ، والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد رواه الجماعة عن ابن عباس ، وروى ذلك أيضا عن قتادة . والسدى وعن مقاتل أنها كادت تصيح وا ابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج به شفقة عليه من الغرق ، وقيل: المعنى أنها كادت تظهر أمره من شدة الفرح بنجاته وتبنى فرعون إياه ، وقيل : الضمير للوحى إنها كادت تظهر الوحى وهو الوحى الذى كان فى شأنه عايه السلام المذكور في قوله تعالى : (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) الآية وهو خلاف الظاهرو لا تساعد عليه الروايات ﴿ لَوْ لاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْهَا ﴾ أى بما أنزلنا عليه من السكينة والمراد لو لا أن ثبتناقلها وصبرناها ، فالربط على القلب مجازعن ذلك ، وجواب لو لا محذوف دل عليه (إن كادت لتبدى به) أى لو لا أن ربطنا على قلها لأبدته ، وقيل : لكادت تبدى به ، وقوله تعالى : ﴿ لتَكُونَ مَنَ المُوْمَنِينَ • ١ ﴾ علة للربط على القلب ، واليمان بمعنى التصديق بو عدنا بأنا رادوه اليها كاله والإيمان بمعنى التصديق بو عدنا بأنا رادوه اليها

<sup>(</sup>١) قوله فزغا هنا وفى البيت وقوله وزاى ساكنة الخ هكذا بخطه رحمه الله وفى الـكشاف والشهاب فرغابالراء المهملة والغين المعجمة والبيت أورده فى اللسان بالراء المهملة والغين أيضا ومع هذا فمادة فزغ بالزاى والغين المعجمة ليست موجودة فى كلامهم اه

وجاعلوه من المرسلين، ومن جعل الفراغ من الهم والحزن و كيدودة الابداء من الفرح بتبنيه عليه السلام الذى هو فرح مذموم جعل الإيمان بمعنى الوثوق كما في قولهم على ماحكى أبو زيد ما آمنت أن أجد صحابة أى ماو ثقت وحقيقته صرت ذا أمن أى ذا سكون وطمأنينة، وقال المعنى لولا أن ربطناعلى قلبها وسكناقلقه الكائن من الابتهاج الفاسد لتكون من الواثقين بوعدالله تعالى المبتهجين بما يحق الابتهاج به ﴿وَقَالَتُ لاُخْته ﴾ مريم وقيل كئنمة وقيل: كائنوم و التعبير عنها بأخوته دون أن يقال لبنته اللتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالامر ﴿ قُصِّيه ﴾ كا تبعي خبره ، والظاهر أن هذا القول وقع منها بعد أن أصبح فؤ ادها فارغا فان كانت أمتعرف مكانه إذ ذاك فظاهر وإن كانت قد عرفته فتتبع الخبر ليعرف هل قتلوه أم لاولينكشف ماهو عليه من الحال ﴿ فَكُرُتُ مَن به اَي عن بعد ، وقيل : أي عن شوق اليه حكاه أبو عمرو بن العلاء وقال هي لغة جذام بكسرها ﴿ عَنْ جُنُب ﴾ أى استقت ، وقال السكر ما في جنب صفة لموصوف محذوف أي عن مكان جنب أي بعيد وكأنه من الاضداد فانه يكون بمعني القريب أيضاكا لجار الجنب ، وقيل : أي عن جانب لانها كانت تمشي على وكأنه من الاضداد فانه يكون بمعني القريب أيضاكا لجار الجنب ، وقيل : أي عن جانب لانها كانت تمشي على وكأنه من الاضداد فانه يكون بمعني القريب أيضاكا لجار الجنب ، وقيل : أي عن جانب لانها كانت تمشي على المسط ، وقيل : النظر عن جنب أن تنظر إلى الشي كأنك لاتريده ،

وقرأ قتادة , والحسن . وزيد بن على رضى القة تعالى عنه ، والاعرج عن جنب بفتح الجيم وسكون النون وعن قتادة أنه قرأ بفتحهماأيضا ، وعن الحسن أنه قرئ بضم الجيم واسكان النون ، وقرأ النممان بن سالم ـ عن جانب ـ والحكاعلى ماقيل : بمعنى واحد بموفى البحر الجنب و الجانب و الجنابة والجناب بمعنى ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْمُرُونَ ١١﴾ أنها تقصه وتتمرف حاله أو أنها أخته ﴿ وَحَرَّمنًا عَلَيْهُ المَراضع ﴾ أى منعناه ذلك فالتحريم مجاز عنالمنعان من حرم عليه شيء فقد منعه و لايصح ارادة التحريم الشرعي لأن الصبي ليس من أهل التكليف ولادليل على الحصوصية ، و المراضع جمم مرضع بضم الميم كسر الضاد وهي المرأة التي ترضع : وترك التاء إما لاختصاصه بالنساء أولانه بمعني شخص مرضع ۽ أوجمع مرضع بفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمني الرضاع وجمع لتمدد مراته أو اسم مكان أي موضع الرضاع وهو الثدي ﴿ مَنْ قَبْلُ ﴾ أي من قبل أي من أول المره وظاهر صنيع أبي حيان اختياره ﴿ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلُكُمْ ﴾ أي هل تريدون أن أدلك ﴿ عَلَى أَهُل الشرف تليق بخدمة الملوك أن أدلك ﴿ عَلَى أَهُل الشرف تليق بخدمة الملوك عليم فقالت ، وقولها : على أهل يبت دون امرأة اشارة إلى أن المراد امرأة من أهل الشرف تليق بخدمة الملوك ﴿ وَهُمْ لَهُ نَصُونُ وَ جميع اللفات على أن الفراعة في بها ذلك . واحمال الضمير لامرين عالم المنوب والمدين بليمون في جميع اللفات على أن الفراعة من بقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلملها كلت السامم ويسمي هذا الإسلوب من الكلام الموجه ه

﴿ فَرَدُدُنَّهُ إِلَى ۚ أُمَّهِ ﴾ الفاءفصيحة أىفقبلواذلكمنها ودلتهم على أمه وكلموها فى ارضاعه فقبلت فرددناه

اليها أو يقدرنحوذلك ، وروى أن أخته لما قالت ماقالت أمرها فرعون بأن تأتى بمن يكفله فأتت بأمه وموسى عليه السلامعلي يد فرعون يبكي وهو يعلله فدفعه اليها فلماوجدريحها استأنس والتقم تديها فقال: منأنتمنه؟ فقد أبى كل تُدى الاثديك فقالت إنى امرأة طيبة الرّبحطيبة اللبن لاأوتى بصبى الاقبلني فقرره في يدهافرجمت به إلى بيتها من يومها وأمر أن يجرى عليهاالنفقة وليس أخذها ذلك من أخذ الاجرة على ارضاعها إياه و لوسلم فلا نسلم أنه كان حرامًا فيها تدين وكانت النفقة على مافى البحر دينارًا فى كل يوم ﴿ كَنْ تُقَرُّ عَيْنُهَا ﴾ بوصول ولدها اليها ﴿ وَلَا تَعْزَنَ ﴾ لفراقه ﴿ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الله ﴾ أىجميع ماوعده سبحانه من رده وجعله من المرسلين ﴿ حَقٌّ ﴾ لاخلف فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه وإلا فعلمها بحقية ذلك بالوحى حاصل قبل \* واستدل أبو حيان بالآية على ضعف قول من ذهب إلى أن الايحاء كان الهاما أو مناما لان ذلك يبعد أن يقال فيهوعد ، وفيه نظر ﴿ وَلَكُنَّ أَ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣ ١﴾ أى لا يعرفون وعده تعالى ولاحقيته أو لا يجزمون بما وعدهم جل وعلا لتجويزهم تخلفه وهو سبحانه لايخلف الميعاد ، وقيل : لايعلمون أن الغرض الاصلى من الرد عليها علمها بذلك وماسواه من قرة عينها وذهاب حزنها تبع ، وفيه أنالذى يفيده الـكلام إنما هو كون كلمن قرة العين والعلم كالغرض أو غرضا مستقلا ، وأما تبعية عيرالعلم له لاسيما مع تقدم الغير فلا ، وكون المفيد لذلك حذف حرف العلة من الأول لا يخفي حاله ، و في قوله تعالى : (واكمن أكثر الناس) الخ قيل : تعريض بما فرط من أمه حين سمعت بوقوعه في يدفر عون من الخوف والحيرة وأنت تعلم ان ماعراها كأن من مقتضيات ألجبلة البشرية وهويجامع العلم بمدم وقوع مايخاف منه ، وننى العلم فىمثل ذلك إنما يكون بضرب من التأويل ﴾ لايخفى . ثم انالاستدراك على مااختاره مما وقع بعد العلم ، وجوز أن يكون مننفس العلم وذلك إذا كان المعنى لايعلمون أن الغرض الاصلى من الرد عليها علمها بحقية وعدالله تعالىفتأمل ه

(وَكُمَّا بَانَعُ أَشُدُهُ ﴾ أى المبلغ الذى لا يزيد عليه نشؤه ، وقوله تعالى : ﴿ وَاسْتَوَى ﴾ أى كمل وتم تأكيد وتفسير لما قبله كذا قيل : وأختلف فى زمان بلوغ الاشد والاستواء فاخرج ابن أبى الدنيا من طريق السكاى عن أبى صالح عن ابن عباس أنه قال الاشد مابين الثماني عشرة إلى الثلاثين والاستواء مابين الثلاثين إلى الاربعين فاذا ذا دعلى و ثلاثون سنة والاستواء أربعون سنة وهى رواية عن ابن عباس ايضا وروى نحوه عن قتادة وقال الزجاج مرة بلوغ الاشد من نحو سبع عشرة سنة إلى الاربعين واخرى هو مابين الثلاثين إلى الاربعين واختاره بعضهم هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله تعالى : (حتى إذا باغ أشده وباغ أربعين سنة) لانه يشعر بأنه منته إلى الاربعين واختاره بعضهم وهى سن الوقوف فينبني أن يكون مبدؤه مبدأه ولا يخلوعن شيء والحق أن بلوغ الاشد في الاصل هو الانتهاء إلى حد القوة وذلك وقت انتهاء النمو وغايته وهذا عايختلف باختلاف الاقاليم والاعصار والاحوال ولذا وقع القدر الذى يتقوى فيه بدنه وقواه الجسمانية وينتهى فيه نموه المعتد به والاستواء اعتدال عقله وكاله ولا ينبغي القدر الذى يتقوى فيه بدنه وقواه الجسمانية وينتهى فيه نموه المعتد به والاستواء اعتدال عقله وكاله ولا ينبغي تعين وقت لذلك في حق موسى عليه السلام الا بخبريعول عليه لما سمت من أن ذلك المياختلف باختلاف الاقاليم والاحوال الساعر : تعين وقت لذلك في حق موسى عليه السلام الا بخبريعول عليه لما سمت من أن ذلك المناعر : وليا الشاعر :

إذا المرء وافى الاربعين ولم يكن له دون مايهوى حياء ولاستر فدعه ولاتنفس عليه الذى مضى وان جر أسباب الحياة له العمر

وفى قوله تعالى : (حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة) ما يستأنس به لذلك . وقد مر طرف من الكلام فى الأشد فى سورة يوسف فتذكر ولاتغفل . ثم إن حاصل المعنى على ما قيل أخيرا : ولمـا قوى جسمه ، واعتدل عقله ﴿ آَ تَيْنَـاهُ حُكًّا ﴾ أى نبوة على ما روى عن السدى أو علما هو من خواص النبوة على ماتأول به بعضهم كلامه ﴿ وَعَلْماً ﴾ بالدين والشريعة · وفي الـكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الانبياء عليهم السلام سنتهم . قال الله تعالى : (واذكرن ما يتلي في بيو تكن من آيات الله والحكمة) وقيل آتيناه سيرة الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث ، فكان عليه السلام لايفعل فعلا يستجهل فيه اه ، ورجع ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة بما تقدم ، لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطى ، والهجرة إلى مدين ، ورجوعه منها ، وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون ، فهو بعد الوكز بكثير وبأن قوله تعـالى ؛ ﴿وَكَذْلِكَ ﴾ أى مثلذلك الدى فعلناه بموسى وأمه عليهما السلام ﴿ بَجُرْى ٱلْمُحْسَنِينَ ٤ ﴾ على إحسانهم يأبى حمل ما تقدم على النبوة لانها لا تكون جزاء على العمل ، ومن ذهب إلى الأول جعل هـذا بيانا إجماليا لانجاز الوعد بجعله من المرسلين بعـد رده لأمه ، وما بعد تفصيل له ، والعظف بالوأو لايقتضى الترتيب ، وكون ما فعل بموسى وأمه عليهما السلام حراء على العمل باعتبار التغليب . وقد يقال : إن أصـل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها ، وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه ويرجع ذلك إلىأن مزيد القرب هو الجزاء و تفاوت الانبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى بما لا ينبغي أن يشك فيه ، ورجح ماتقدم بكونه أوفق بقوله تعالى : (ولتعلم أنّ وعد الله حق) واستلزامه حصولالنبوة لكل محسن ليس بشيء أصلاً ، ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل الهجرة قال ؛ يجوز أن يكون المعنى آتيناه رياسـة بين قومه بني إسرائيل بأن جعلناه بمتازا فيما بينهم ، يرجعون إليه في مهامهم ، ويمتثلونه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عنه ، وعلما ينتفع به وينفع به غيره ، وذلك إما بمحض الإلهام ، أو بتوفيقه لاستنباط دقائقٌ وأسرار مما نقل اليــه من كلمات آبائه الانبياء عليهم السلام من بني إسرائيل ولا بدع في أن يكون عليه السلام عالمـا بمـا كان عليه آباؤه الانبياء منهم وبما كانوا يتدينون به من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الاخبار ، ولعل هذا أولى مما نقله فىالـكشاف . وفىالكلام على أواخر سورة البقرة ماتنفعك مراجعته فليراجع. ﴿ وَدَخَلَ الْمَدينَةَ ﴾ قال ابن عباس على ما في البحر: هي منف ﴿ عَلَى حين غَفْلَةَ مَنْ أَهْلَهَا ﴾ أي في وقت لا يُعِتَادُ دَخُولُهَا ﴾ أو لا يتوقعونه فيه ، وكان على ما روى عنالحبر وقت القائلة . وفي رواية أخرى عنه بين العشاء والعتمة . وذلك أن فرعون ركب يوما وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بركوبه فلحق يدخل المدينة في ذلك الوقت . وقال ابن إسحق : هي مصر ، كان موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه بمـا يكرهون ، فاختفى وغاب ، فدخلها متنكرا . وقالـابنزيد : كان فرعون قد أخرجه منهــا فغاب سنین فنسی فجاء ودخلها وآهلها فی غفلة بنسیانهم له ، وبعد عهدهم به . وقیل : دخل فی یوم عیــد

وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر فرعون و دخل مصر وقت القيلولة أو بين العشاءين. وقيـل: المدينة عين شمس. وقيل: هي الإسكندرية، والأشهر المدينة عين شمس. وقيل: هي الإسكندرية، والأشهر أنها مصر، ولعله هو الأظهر والمتبادر أن على حين متعلق بدخل، وعليه فالظاهر أن على بمعنى في مثلها في قوله تعالى: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان) على قول ه

وقال أبو البقاء : هو في موضع الحال من المدينة ، ويجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أي مختلساً اه ولعل الذي دعاه إلى العدول عن المتبادر احتياجه إلى جعل على بمعنى في وخفاء نكتة التعبير بها دونها أو الاكتفاء بالظرف وحده عليه والامر ظاهر لمن له أدنى تأمل ، وقيل : إن الداعى إلى ذلك أن دخول المدينة في حين غفلة من أهلها ليس نصا في دخولها غافلا أهلها كما في وجه الحالية من المدينة ولا في دخولها مختلساً في وجه الحالية من المدينة ولا في دخولها غافلا أهلها كما في وجه الحالية من المدينة ولا فيه وفيه بحث على في وجه الحالية من الصمير فان وقت الغفلة كوقت القائلة وما بين العشاءين قد لا يغفل فيه وفيه بحث و و (من أهلها) في موضع الصفة لغفلة وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلها بالاضافة لما في التنوين من إفادة التفخيم، ولعله عدل عن ذلك إلى ماذكر لهذا فتدبر، وقرأ أبوطالب القارئ \_ على حين \_ بفتح النون و وجه بأنه فتح لمجاورة الغين كما كسر في بعض القرا آت الدال في الحمد للله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى المصدر بحرى الفعل كا نه قيل : على حين غفل أهلها فبني حين كما يبني إذا أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض نحو قوله :

ه على حين عاتبت المشيب على الصباه وهو كا ترى ﴿ فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْن يَقْتَلَان ﴾ أى يتحاربان والجملة صفة لرجلين. وقال ابن عطية: في موضع الحال وهو مبنى على مذهب سيبويه من جواز بجى الحال من النكرة من غير شرط، وقرأ نعيم بن ميسرة يقتلان بادغام التاء في التاء ونقل فتحتها إلى القاف، وقوله تعالى: ﴿ هَذَا من شيعته ﴾ أى عن شايعه و تابعه في أمره ونهيه أو في الدين على ماقاله جماعة وهم بنو إسرائيل قال في الاتقان: هو السامري ﴿ وَهَذَا منْ عَدُوّه ﴾ من مخالفيه فيما يريد أو في الدين على ماقاله الجماعة وهم القبط واسمه كما في الاتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والاشارة بهذا واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان كان الرائي لهما يقوله لافي المحكى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هوقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب قال جرير:

## هذا ابن عمى في دمشق خليفة لو شئت ساقـكم إلى قطينا

وهذه الاشارة قائمة مقام الضمير في الربط والعطف سابق على الوصفية ، واحتلف في سبب تقاتل هذين الرجلين ، فقيل : كان أمراً دينيا ، وقيل : كان أمراً دينيا ، وقيل : كان أمراً دينيا ، وكان القبطي على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير خبازاً لفرعون ، مطبخ فرعون فأبي فاقتتلا لذلك ، وكان القبطي على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير خبازاً لفرعون ، وكان القبطي على ما أخرج ابن أبي حات عن سعيد بن جبير خبازاً لفرعون ، وكان القبطي على الفيل من عَدُوّ ، ولتضمين الفعل معنى ﴿ فَا سَتَعَدَ مَنْ عَدُو اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ عَدُو اللهِ اللهُ الله على التضمين الفعل معنى النصر عدى بعلى ويؤيده قوله تعالى بعد : (استنصره بالأمس) ، ويجوز أن يكون تعديته بعلى لتضمينه معنى الإعانة ويؤيده أنه قرى و فاستعانه بالعين المهملة والنون بدل الثاء ، وقد نقل هذه القراءة ابن خالويه ، عن

سيبويه . وأبو القاسم يوسف بن على بن جبارة عن ابن مقسم . والزعفرانى ، وقول ابن عطية أنه ذكرها الآخفش وهو تصحيف لاقراءة بما لاثبت له فيه ، وقد حذف من جملة الصلة صدرها أى الذى هومن شيعته والذى هو من عدوه ولولم يعتبر حذف ذلك صح ﴿ فَوَكَرُهُ مُوسًى ﴾ أى ضرب القبطى بجمع كفه أى بكفه المضمومة أصابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد ه

وقال أبو حيان: الوكز الضرب باليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه السلام قد ضربه باليد ، وأخرج ابن المنذر. وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكا أنه يفسرالوكز بالدفع أو الطمن وذلك من جملة معانيه كافى القاموس ولعله أراد بعصاه عصا كانت له فان عصاه المشهورة أعطاه إياها شعيب عليه السلام بعد هذه الحادثة كما هو مشهور، وفي كتب التفاسير مسطور ه

وقرأ عبد الله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكزعلى ما فى القاموس الوكزو الوجه فى الصدروالحنك والنكزعلى مافيه أيضاً الضرب والدفع ، وقيل: الوكزوالنكز واللكزالدفع بأطراف الأصابع ، وقيل: الوكز على القلب واللكزعلى المنحى . روى أنه لما اشتد التناكر قال القبطى لموسى عليه السلام: لقد هممت أناحمله يعنى الحطب عليك فاشتد غضب موسى عليه السلام ، وكان قد أوتى قوة فوكزه ( فَقَضَى عَلَيه ﴾ أى فتتله موسى وأصله أنهى حياته أى جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى كما فى الأساس فلا حاجة إلى تأويله باو تعالقته المائم ، وقد يتعدى الفعل بالى لتضمينه معنى الايحاء كمافى قوله تعالى : (وقضينا إليه ذلك الأمر) وعود ضمير الفاعل فى قضى على موسى هو الظاهر ، وقيل : هوعائد على الله تعالى أى فقضى الوكز عليه أنهوت فقضى بمنى حكم ، وقيل : يحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه أى فقضى الوكز عليه أنهى حياته (قالَ هَذَا مَنْ عَمَل الشَيْطُن ) أى من تزيينه ه

وقيل: من جنس عمله والأول أوفق بقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَدُو مُضَلّ مُبين و ١﴾ أى ظاهر العداوة على أن مبين صفة ثانية لعدو ، وقيل: ظاهر العداوة والاضلال ، ووجه بأنه صفة لعدوالملاحظ معه وصف الاضلال أو بأنه متنازع فيه لعدو و مضل كل يطلبه صفة له وإياماكان فبين من أبان اللازم ﴿ قَالَ رَبّ إِنّى ظَلَاتُ نَفْسى ﴾ بوكر ترتب عليه القتل ﴿ فَاغْفُر لى ﴾ ذنبي وإنما قال عليه السلام ماقال لأنه فعل مالم يؤذن له به وليس من سنن ابائه الانبياء عليهم السلام في مثل هذه الحادثة التي شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع في شريعة من الشرائع قتلها ، ولا يشكل ذلك على القول بأن الانبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها لأن أصل الوكر من الصغائر ، وما وقع من القتل كان خطأ كما قاله كعب وغيره ، والحطأ وإن كان لا يخلو عن الاثم ، ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضا بل قبل : لا يشكل أيضاً على القول بعصمتهم عن الكبائر والصغائر مطلقا لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أن في الوكر دفع ظالم عن مظلوم فقمله غير قاصد به القتل ، وإنما وقع مترتبا عليه لاعن قصد و كون الخطأ لا يخلو عن أثم في شرائع الانبياء المتقدمين عليهم السلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير الوكر وأنه لم يتثبت في رأيه لما وكائه عليه السلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير الوكر وأنه لم يتثبت في رأيه لما وكائه عليه العلام بعد أن وقع منه ماوقع تأمل فظهر له إمكان الدفع بغير الوكر وأنه لم يتثبت في رأيه لما

اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الأولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ماقال على عادة المقربين فى استعظامهم خلاف الأولى ، ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة في هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه فى سورةالشعراء: (ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكاو جعلنى من المرسلين) و بذلك قال النقاش وغيره وروى عن كعب أنه عليه السلام كان إذذاك ابن اثنتى عشرة سنة ومن فسر الاستواء ببلوغ أربعين سنة وجعل ماذكر بعد بلوغ الاشد والاستواء وإيتاء الحكم والعلم بالمعنى الذى لا يقتضى النبوة يلزمه أن يقول كان عليه السلام إذ ذاك ابن أربعين سنة أو مافوقها بقليل .

وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله : (ظلمت نفسى) أنى عرضتها للتلف بقتل هذا السكافر إذ لو عرف فرعون ذلك لقتلنى به وأراد بقوله : (فاغفر لى) فاستر على ذلك ، وجعله من عمل الشيطان لمسا فيه من الوقوع فى الوسوسة و ترقب المحذور ، ولا يخنى مافيه ، ويأبى عنه قوله تعالى :

﴿ فَفَفَرَ لَهُ إِنَّهُمُو النَّهُورُ الرَّحِيمُ ١٦ ﴾ وترتيب غفر على ماقبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره وجملة (إنه) الح كالتعليل للعلية أى إنه تعالى هو المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ورحتهم ، ولذاكان استغفاره سببا للمغفرة له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام لما بينهما من المخالفة من حيث إن الثانى مناجاة ودعاء بخلاف الأول ، وأما توسيط قال فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ بَمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ فوجهه ظاهر ، والباء فى بما للقسم ، وما مصدرية وجواب القسم محذوف أى أقسم بانعامك على لامتنعن عن مثل هذا الفعل \*

وقيل: لا توبن ، وقوله تعالى ، ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا للْمُجْرِمِينَ ١٧ ﴾ عطف على الجواب ، ولعل المراد بانعامه تعالى عليه حفظه اياه من شر فرعون ورده إلى أمه وتمييزه على سائر بنى إسرائيل ونحو ذلك ه

وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد، ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كانهذا القول قبل النبوة بالهام أو رؤيا، والظهير الممين، والمجرمين جمع بجرم والمرادبه من أوقع غيره في الجرم أومن ادت معاونته إلى جرم كالاسرائيلي الذي خاصمه القبطى فادت معاونته إلى جرم في نظر موسى عليه السلام فيكون في المجاز في النسبة للاسناد إلى السبب، وجوزأن يراد بذلك الكفار وعنى بهم من استغاثه ونحوه بناء على أنه لم يكن أسلم، وقيل: أراد بالمجرمين فرعون وقومه، والمعنى أقسم بانعامك على لا توبن فان أكون معينا للكفار بأن أصحبهم وأكثر سواده، وقد كان عليه السلام يصحب فرعون ويركب بركوبه كالولد مع الوالدوكان يسمى بأن أصحبهم وأكثر سواده، وقد كان عليه السلام يصحب فرعون الباء للقسم الاستعطافي على أنهامتعلقة بفعل ابن فرعون ولا يخفى و جلة فان أكون الخ مقرعة عليه، والفاء واقعة في جواب الدعاء أو الشرط المقدر أي بحق انعامك على اعصمنى فلم أكون الخ أو إن عصمتنى فلن أكون الخ والقسم الاستعطافي ماأكد به جملة طلبية نحو قولك على اعصمنى فلم أكون الخ أو إن عصمتنى فلن أكون الخ والقسم الاستعطافي ماأكد به جملة طلبية نحو والله تعالى ذرتى وغير الاستعطافي ماكان المقسم به مشعرا بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهو صادق على وقيل: القسم الاستعطافي ماكان المقسم به أعم من ذلك ، وعلى القولين هما قسمان من معلى المعام المنادر من القسم ما يؤكد به الحكلام الخبرى وينعقد منه يمين فا يكون المراد به الاستعطاف ما لوغشرى أن المتبادر من القسم ما يؤكد به الحكلام الخبرى وينعقد منه يمين فا يكون المراد به الاستعطاف

قسيم له وجعل بعضهم إطلاق القسم على الاستعطاف تجوزا ، ويبعد ارادة الاستعطاف هناماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام لم يستثن أى لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أى بالكون ظهيرا للمجرمين مرة أخرى وهو مافى قوله تعالى : ( فاذا الذى استنصره ) الخلان الاستثناء لا يناسب الاستعطاف لكون النق معلقا بعصمة الله عز وجل ، وجوزأن تكون الباء سبية متعلقة بفعل مقدر يعطف عليه لنأكون الخ وما موصولة ، والمعنى بسبب الذى أنعمته على من القوة أشكرك فان أستعملها الافى مظاهرة أوليا تكولا أدع قبطيا يغلب اسر ائيلياوهو الزام لنفسه بنصرة أوليائه عز وجل كالنذر وليس هناك قسم بوجه خلافالمن توهم ذلك ولا يخنى أن هذا وأن لم يبعده الاثر لا يخلوعن بعد نظر اللى السباق ، و (لن) على جميع الاوجه المذكورة للنفى وفى البحر قيل : إنها للدعاء (١) وحكى ابن هشام رده بأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يارب لاعذبت فلانا ، ويجوز لاعذب الله تعالى عمرا ثم قال ويرده قوله :

ثم لازاــــت لـكم خالداً خلود الجبال، ولا يخفى عليكُ أن كونها للدعاء على الوجه الآخير في الآية غير ظاهر وعلى الوجه الأول لا يخلو عن خفاء فلعل من جعلها للدعاء حمل بما أندمت على الاستعطاف وعلق الجار والمجرور بنحو اعصمني وجعل الفاء تفسيرية ولن أكون النخ تفسيرا لذلك المحذوف كما قيل: في قوله تعالى: (استجبنا له فـكشفنا) فليتدبر، واحتج أهل العلم بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم \*

أخرج عبد بن حيد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن أخ له كاتب فقال له : إن أخي ليس له من أمور السلطان شئ إلاأنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج فان ترك قلمه صار عليه دين واحتاج وإن أخذ به كان له فيه غنى قال: لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبدالله القسرى قال: ألم تسمع إلى ماقال العبد الصاّلح ( رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) فلايهتم أخوك بشيء وليرم بقلمه فإن الله تعالى سيأتيه برزق، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الـكاتب قال: قال رجل لعامر ياأ باعمرو إنى رجل كاتب أكتب مايدخل ومايخرج آخذ رزقا أستغنى به أنا وعيالى قال: فلعلك تكتب في دم يسفك قال: لا. قال: فلعلك تكتب في مال يؤخذ قال: لا قال: فلعلك تكتب في دارتهدم قال: لا. قال: أسممت بما قال موسى عليه السلام (رب بما أنعمت علىفلنأكونظهيرا للمجرمين) قال: أبلغت إلى ياأ باعمرو والله عزو جل لاأخط لهم بقلمأبدا قالوالله تعالى لا يدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً . وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن خدمتهم . أخرح عبد بن حميد وابن المنذر عن سلمة بن نبيط قال بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك فقال: اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال أعفى فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه فقالله بعض أصحابه: ماعليك أن تذهب فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئا فقال لاأحب أن أعين الظلمة في شيء من أمر هم وإذا صححديث ينادى مناديو مالقيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة واعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أوبرى لهم قلما فيجمعون في تابوت منحديدفيرمي بهم فيجهنم فليبك منعلمأنه منأعوانهم على نفسه وليقلع عما هوعليه قبل حلول رمسه ، وبما يقصم الظهر مار ويعن بعض الاكابر أن خياطًا سأله فقال: أنا بمن يخيط للظَّلمة فهل أعد من أعوانهم؟ فقال: لا. أنت منهم والذي يبيعك الابرة من أعوانهم فلا حول ولاقوة إلا بالله تعالى العلى العظيم، و ياحسرتا على من باع

<sup>(</sup>١) قوله إنها للدعاء مجيئها للدعاء مذهب جماعة منهم ابن عصفور اه منه

دينه بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه . هذا وقد بلغ السيل الزبى وجرى الوادى فطم على القرى ه ﴿ فَأَصْبَحَ فَى الْمَدِينَة خَاتَفًا ﴾ وقوع المكروه به ﴿ يَتَرَقُّ ﴾ يترصد ذلك أو الاخباد هل وقفوا على ماكان منه وكان عليه السلام فيما يروى قد دفن القبطى بعد أن مات في الرمل ، وقيل : خاتفا وقوع المكروه من فرعون يترقب نصرة ربه عزوجل ، وقيل : يترقب أن يسلم قومه ، وقيل : يترقب هداية قومه ، وقيل : خاتفا من ربه عز وجل يترقب المغفرة ، والدكل كاترى ، والمتبادر على ماقيل: أن في المدينة متعلق بأصبح واسم أصبح ضمير موسى عليه السلام وخاتفا خبرها وجملة يترقب خبر بعد خبر أوحال من الضمير في خاتفا . وقال أبو البقاء : يترقب حال مبدلة من الحال الأولى أو تأكيد لها أو حال من الضمير في خاتفا اه . وفيه احتمال كون أصبح تامة واحتمال كونها ناقصة ، والخبر في المدينة ولا يخفي عليك ماهو الأولى من ذلك ﴿ فَاذَا الَّذِي الشَّنْصَرَهُ بالامْس ﴾ وهو الاسرائيلي الذي قتل عليه السلام القبطي بسببه ﴿ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ أي يستخيثه من قبطي آخر برفع الصوت من الصراخ وهو في الاصل الصياح ثم تجوز به عن الاستغاثة لعدم خلوها منه غالبا وشاع حتى صارحقيقة عرفية ، من الصراخ وهو في الاصل الصياح ثم تجوز به عن الاستغاثة لعدم خلوها منه غالبا وشاع حتى صارحة ققع عرفية ، وقيل : معني يستصرخه يطلب ازالة صراخه ، وإذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ وجملة يستصرخه الخبر ه

وجوزاً بوالبقاء كون الجملة حالاوالخس إذا ، والمراد بالامس اليوم الذى قبل يوم الاستصراخ ، و فى الحواشى الشهابية إن كان دخوله عليه السلام المدينة بين العشاءين فالامس مجاز عن قرب الزمان و هو معرب لدخول أل عليه و ذلك الشائع فيه عند دخولها ، وقد بنى معها على سبيل الندرة ي فى قوله :

وإنى حبست اليوم والامس قبله إلىالشمس حتىكادت الشمس تغرب

و قَالَ ﴾ أى موسى عليه السلام ﴿ لَهُ مُوسَى ﴾ أى للاسرا ثيلى الذى يستصرخه ﴿ إِنَّكَ لَغُونَ ﴾ ضال ﴿ مُبينُ ١٨ ﴾ بين الغو اية لأنك تسببت لقتل رجل و تقاتل آخر أو لأن عادتك الجدال ، وأختار هذا بعض الأجلة وقال : إن الأول لايناسب قوله تعالى : ( فلما أن أراد ) الخ لأن تذكر تسببه لماذكر باعث الاحجام لا الاقدام ، ورد بأن التذكر أمر محقق لقوله تعالى : ( خائفا يترقب ) والباعث له على ماذكر شفقته على من ظلم من قومه و غير ته لنصرة الحق ، وقيل: إن الضمير فى له و الخطاب فى إنك للقبطى ، و دل عليه قوله ( يستصرخه ) وهو خلاف الظاهر ، و يبعده الاظهار فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا ۖ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطُشَ بِاللّذِى هُو عَدُو لَهُمَا ﴾ فان الظاهر على ذاك لم يضفه ، و المراد بالذى هو عدو لهما القبطى ، وقد كان القبط أعظم الناس عداوة لبنى اسر ائيل وقيل : عداوته لهما لأنه لم يكن على دينهما ، وقرأ الحسن . وأبو جعفر ( يبطش ) بضم الطاه ...

﴿ قَالَ يَامُوسَى ۖ أَتُريدُ أَنْ تَقْتَلَنَى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ ﴾ قاله الاسرائيلي الذي يستُصرخه على ما روى عن ابن عباس وأكثر المفسرين وكأنه توهم ارادة البطش به دون القبطي من تسمية موسى عليه السلام إياه غويا ، وقال الحسن : قاله القبطي الذي هو عدو لهما كأنه توهم من قوله للاسرائيلي إنك لغوى أنه الذي قتل القبطي بالامس له ولا بعد فيه لأن ماذكر إما اجمال لكلام يفهم منه ذلك أولان قوله ذلك لمظلوم انتصر به خلاف الظاهر فلا بعد للانتقال منه لذلك ، والذي في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ماهو صريح في أن هذين

(م ∧ − ج • ۲ − تفسیرروح المعانی)

الرجلين كانا من بنى إسرائيل ، وأما الرجلان اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلي والآخر مصرى ، ووجه أمر العداوة على ذلك بأن هذا الذى أراد عليه السلام أن يبطش به كان ظالما لمن استصرخه فيكون عدواً له وعاصيا لله تعالى فيكون عدوا لموسى عليه السلام ، ويحتمل أن تكون عداوته لهما لـكونه مخالفا لماهما عليه من الدين وإن كان إسرائيليا وفيها أيضا ماهو صريح فى أن الظالم هو قائل ذلك ٥

وأنت تعلم أن هذه التوراة لا يلتفت اليها فيما يكذب القرآن أو السنة الصحيحة وهي فيما عدا ذلك كسائر الخبار بني إسرائيل لاتصدق ولا تكذب . نعم قد يستأنس بها لبعض الامورثم إن مافيها من قصة موسى عليه السلام مخالف لمساقصه الله تعالى منها هنا ، وفي سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليها ، ولا يخفى الحسكم في ذلك ، وقد خلت هنا عن ذكر مجي مؤمن آل فرعون ونصحه لموسى عليه السلام وكذا عن ذكر ما يدل على قوله : ﴿ إِنْ تُريدُ ﴾ أي ما تريد ﴿ إِلاّ أَنْ تَـكُونَ جَبّاراً في الارض ﴾ وهو الذي يفعل عن ذكر ما يدل على الفتر ب والقتل ولا ينظر في العواقب ، وقيل ؛ المتعظم الذي لا يتواضع لامر الله تعالى وأصله على ماقيل ؛ النخلة الطويلة فاستعير لما ذكر إما باعتبار تعاليه المعنوى أو تعظمه ه

وأخرج ابن المنفر عن الشعبي أنه قال: من قتل رجلين أى بغير حق فهو جبار ، ثم تلا هذه الآية ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن عكرمة ﴿ وَمَا تُريدُ أَنْ تَكُونَ منَ المُصْلحينَ ٩٩ ﴾ بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن ، ولما قال هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملائه فهموا بقتل موسى عليه السلام فخرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم فرعون ليخبره بذلك وينصحه كما قال عز وجل:

﴿ وَجَاءٍ رَجُلٌ مَنْ أَقْضَى المَدينَةَ يَسْعَى ﴾ الآية ، واسمه قيل : شمان ، وقيل : شمون بن إسحق، وقيل : حزقيل، وقيل : غير ذلك وكون هذا الرجل الجائي مؤمن آلفرعون هو المشهور ، وقيل : هوغيره ، ويسعى بمعنى يسرع فى المشى وإنما أسرع لبعد محله ومزيد اهتمامه باخبار موسى عليه السلام ونصحه ، وقيل : يسعى بمعنى يقصدوجه الله تعالى كافى قوله سبحانه : (وسعى لها سعيها) وهو وإن كان مجازاً يجوز الحمل عليه لشهرته والظاهر أن (من أقصى) صلة (جام) وجملة (يسعى) صفة (رجل) ، وجوز أن يكون (من أقصى) فى موضع الصفة لرجل ، وجملة يسعى صفة بعد صفة .

وَجوزان تكون الجملة في موضع الحال من رجل، أما إذا جعل الجاروالمجرور في موضع الصفة منه فظاهر لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال، وأما إذا كان متعلقا بجاء فمنع ذلك الجمهور وأجازه سيبويه ، وجوز أن يعلق الجار والمجرور بيسعى وهوكا ترى ﴿ قَالَ يَــمُوسَى إِنَّ المَلاَ ﴾ وهم وجوه أهل دولة فرعون ﴿ يَأْتَمَرُونَ بِكَ ﴾ أى يتشاورن بسببك وإنما سمى التشاور اتتاراً لان كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر ﴿ لِيَقَتّلُوكَ فَأُخرُج ﴾ من المدينة قبل أن يظفروا بك ﴿ إِنِّ لَكَ مَنَ النَّصحينَ ٥٠٠ ﴾ اللام للبيان كما في سقياً لك في تعلق بمحذوف أعنى \_ أعنى \_ ولم يجوز الجمهور تعلقه بالناصحين لأن أل فيه اسم موصول ومعمول الصلة لا يتقدم الموصول و لا بمحذوف مقدم يفسره المذكور لان ما لا يعمل لا يفسر عاملا وعند من جوز تقدم معمول الصلة إذا كان الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف ، أو إذا كان المتقدم من جوز تقدم معمول الصلة إذا كان الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف ، أو إذا كان المتقدم

ظرفا للتوسع فيه ، أو قال إن أل هنا حرف تعريف لإرادة الثبوت يجوز أن يكون لك متعلقا بالناصحين أو بمحذوف يفسره ذلك .

واستدل القرطبي وغيره بالآية على جواز النميمة لمصلحة دينية ﴿فَخَرَجَ مَنْهَ﴾ أى من المدينة ممتثلا ﴿خَانَفًا يَتَرَقَّبُ﴾ لحوق الطالبين ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنى منَ القَوْمِ الظَّلْمِينِ ﴿ وَلَمَّ الْعَرْمِ الطَالِمِينِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالظَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْلًا وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْلُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدَّيْنِي سُوآ مَ السَّبيل ٢٣﴾ أي وسط الطريق المؤدِّي إلى النجاة، وإنماقال عليه السلام ذلك توكلا على الله تعالى وثقــة بحسن توفيقه عز وجل ، وكان عليه الســـلام لا يعرف الطرق فعن ثلاث طرائق فأخذ في الوسطى وأخذ طالبوه في الآخريين وقالوا : المريب لايأخذ فيأعظم الطرق ولايسلك إلا حتى سقط خف قدميه . وروى أنه عليه الســــلام أخذ يمشى من غير معرفة فهداه جبريل عليه الســـــلام إلى مدين . وعن السدى أنه عليه السلام أخذ في بنيات الطريق فجاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى عليه السلام سجدله أي خضع منالفرق ، فقال : لاتسجد لي ولكن اتبغني فتبعه وانطلق-تي انتهي به إلى مدين ، ﴿ وَلَمْنَاوَرَدَ مَاءً مَدَّيَّنَ ﴾ أي وصل اليه وورد . الورودبمعنى الدخول وبمعنى الشرب وليس شيء منهمامرادا والمراد بماء مدين بتركانوا يسقون منها ، فهو مجاز من إطلاق الحال وإرادة المحل ﴿وَجَدَ عَلَيْهُ ﴾ أى فوق شفيره ومستقاه ﴿أَمَّةً مَنَ النَّاسِ﴾ أي جماعة كثيرة مختلني الأصناف ، ويشعر بالقيد الأول التنوين ، و بالثاني من الناس لشموله للاصناف المختلَّفة وهي فائدة ذكره ، وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة وأنهم لئام لايعرفون بغـير جنسهم أو محتاجون إلى بيان أنهم من البشر ﴿يَسْقُونَ﴾ الظاهر أنهم كانوا يسـقون مواشى مختلفـة الأنواع بمعنى أن منهم من كان يسقى إبلا ومنهم من كان يسقى غنها وهكذا ، وتخصص سقيهم بنوع بحتاج إلى توقيف ﴿ وَوَجَدَ مَنْ دُونِهُمْ ﴾ أي في مكان أسفل من مكانهم ، وقيل من قربهم أو من سواهم أوبمايلي جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الآخير ذهب ابن عطية حيث قال : المعنى ووجد من الجهة التي وصل اليهاقبل أن يصل إلى الآمة ﴿ أَمْرَأَتَيْنَ ﴾ اسم إحداهما قيل ليا وقيل عبرا وقيل شرفا ، واسمالاخرىقيل صفوريا وقيل صفوراه وقيل صفيراه ، وفي الكشاف صفيراه اسم الصغرى واسم الكبرى صفراه ﴿ تَذُودَانَ ﴾ كانتما تمنعان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء قاله ابن عباس وغيره ، وقيل تمنعان غنمهما عن التقدم إلى البئر لئلا تختلط بغيرها . وحكى ذلك عن الزجاج . وقال قتادة : تمنعان الناس عن غنمهما · وقال الفراء : تحبسان غنمهما عن أن تتفرق ، وفى جميع هذه الاقوال تصريح بأن المذودكان غنما ، والظاهر أن ذلك عن توقيف، وقبل تذودان عن وجوههما نظرالناظرين لتسترهها وهذا يًا ترى ه(قَالَ مَاخَطُبُكُمّاً). أي مامخطو بكما

ومطلوبكما مما أنتها عليـه من التأخر والنود ولم لاتباشران السقى كغيرنما ؟ . وأصـل الخطب مصدر خطب بمعنىطلب ثم استعمل بمعنى المفعول . وفي سؤاله عليه السلام إياهما دليل علىجوازمكالمة الاجنبية فيمايعني ه وقرأ شمر (ما خطبكما) بكسر الخام، قال في البحر : أي من زوجكما ؟ ولم لا يستقي هو ؟ . وهـذه قراءة شاذة نادرة اه. ولايخني مافيه وإباء الجواب عنه . وقال بعضهم : الخطب فيهابمعنىالمخطوب والمطلوب كما في القراءة المتواترة ، ونظيره الحب بكسر الحاء المهملة بمعنى المحبوب ﴿ وَاَلْتَـا لاَ نَسْقَى حَتَّى يُصْدرَ الرِّعَا ۖ ـُــُ﴾ أى عادتنا أن لانسقى حتى يصرف الرعاة مو اشيهم بعد ريها عن الماء عجزا عن مساجلتهم لا أنا لانسقى اليوم إلى تلك الغاية . وقرأ ابن مصرف (لانسقى) نضم النون من الاسقاء. وقرأ أبوجعفر ، وشيبة ، والحسن وقتادة ، والعربيان : ابن عامر ، وأبوعمرو (يصدر) بفتح الياء وضم الدال أى حتى يصدر الرعاة بأغنامهم · وسأل بعض الملوك عن الفرق بين القراءتين من حيث المعنى . فأجيب بأن قراءة يصــدر بفتح الياء تدل على فرط حيائهما وتواريهما من الاختلاط بالاجانب. وقراءة يصدر بضم الياء تدل على إصـدار الرعاة المواشى ولم يفهم منها صـدورهم عن المـاء . وقرئ بزاى خالصة وبحرف بين الصاد والزاى . وقرئ الرعاء بضم الراء والمعروف في صيغ الجمع فعمال بكسر الفاء كما في قراءة الجمهور ، وأما فعال بالضم فعلى خلاف القيماس لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ، وإذا استعمل في معنى الجمع كما في القراءة الشاذة فقيل هواسم جمع لا جمع وقيل إنه جمع أصلى وقيل إنه جمع ولـكن الأصل فيه الـكسر ، والضم فيه بدل من الـكسر كما أنه بدلّ من الفّتح في نحو سكاري ، والوارد منه في كلام العرب ألفاظ محصورة ذكرها الحفاجي في شرح درة الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية ، وقد نظمها صدر الأفاضل لا الزمخشرى على الاصح بقوله : ماسممنا ظما غير ثمان ۽ هي جمع وهي في الوزن فِعال (١) فرباب وفرار و تؤام ۽ وعرام وعراق ورخال وظؤار (١) جمعظتر وبساط جمع بسط هدكذا فيما يقال

وذهب أبو حيان إلىأن الرعاء في قراءة الجمهور ليس بقياس أيضا قال: لآنه جمع راع وقياس فاعل الصفة التي للعاقل أن تكسر على فعلة كقاض وقضاة وماسوى جمعه هذا فليس بقياس ، وقرأ عياش عن أبي عمرو الرعاء بفتح الراء وهو مصدر أقيم مقام الصفة فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه ، وجوز أن يكون بماحذف منه المضاف أي أهل الرعاء في وَأَبُو نَا شَيْخ كَبِير ٢٣ كه ابداء منه ماللعذر له عليه السلام في توليه ماللسقى بأنفسهما كأنهما قالتا: إنا أمر أتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على مساجلة الرجال ومزاحتهم ومالنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه الكبر فلا بدلنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس أوطارهم من الماء وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال على ما يقتضيه كرمه ورحمته بالضعفاء حيث سأله ماعن مطلوبهما من التأخر والذود قصدا لان يجاب بطلب للعونة إلاأنهما لجلالة قدرهما حملتا قوله على ما يجاب عنه بالسبب

<sup>(</sup>١) الرباب جمع ربى الشاة الحديثة العهد بالنتاج · والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية . والتؤام جمع توأم المولود مع قرينه . والعرام بالعين والراء المهملتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم الذىعليه بقية لحم . والرخال جمع رخلة بالمكسروبهاه ، وككتف الآنثى من أولاد الضأن اه منه

<sup>(</sup>١) والظؤار جمع ظثر المرضع ، والبساط جمع بسط الناقة التي تخلي مع ولدها اه منه

وفى ضمنه طلب المدونة لأن إظهارهما العجز ليس إلالذلك ، وقيل: ليس فى الكلام ما يدل على ضعفها بل فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادتا إظهار العجز لقالتا لانقدر على السقى ومعنى وأبونا شيخ كبير أنا مع حيائنا إنما تصدينا لهذا الامرلكبره وضعفه و إلاكان عليه أن يتولاه ، ولعل الأولى أن يقال: إنهما أرادتا اظهار العجز عن المساجلة للضعف ولما جبلاعليه من الحياه ، والكلام وإن لم يكن فيه ما يدل على ضعفهما فيه ما يشير اليه لمن له قلب ، ويفهم من بيان معنى جو ابهما المار آنفا أن جلة أبونا شيخ كبير عطف على مقدر، وجود أن تكون حالا أى نترك السقى حتى يصدر الرعاء والحال أبونا شيخ كبير وأبوهما عند أكثر المنسر بن شعيب عليه السلام ه

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ كيف ساغ لنبي الله تعالى أن يرضى لابنتيه بسقى الغنم. فالجواب: أنالامر في نفسه ليس بمحظور فالدين لا يأباه ، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك و العادات متباينة فيهو أحوال المرب فيهخلاف أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غيرمذهب أهل الحضر خصوصا إذاكانت الحال حالصرورة يوذهب جماعة إلى أنه ليس بشعيب عليه السلام فاخرج سعيد بن منصور. وابن أبي شيبة . وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة أنه قال كان صاحب موسى عليه السلام اثرون بن أخي شعيب النبي عليه السلام ، وحكى هذا القول عنه أبو حيان أيضا إلا أنه ذكر هرون بدل أثرون وحكاه أيضا عن الحسن إلا أنه ذكر بدلىمروان، وحكى الطبرشي عن وهب و سعيدبن جبير نحو ماحكاه أبوحيان عن أبي عبيدة ، وأخرج ابن المنذر عن أبن مجريج أنه قال بلغني أن أبا الامرأتين ابن أخي شعيب واسمه رعاويل وقد أخبرني من أصدق ان اسمه في الـكـتاب يثرون كاهن مدين والـكاهن حبر ، وأخرجابنجرير عن ابن عباسأنه قال الذي استأجرموسي عليه السلام يثرب صاحب مدين ، وجاء في رواية أخرى عنه ان اسمه يثرون وهو موافق لما نقل عن الـكتابـمن الاـم ولم يذكر في هاتين الروايتين نسبته إلىشعيب عليه السلام فيحتملأن المسمى بما فيها ابن أخيه ويحتمل أنهرجل أجني عنه فقد قيل: أن أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإنماهو رجل صالح، وحكى الطبرسي عن بعضهم أن يثرون اسم شعيب وقد أخبرني بعض أهل الـكتاب بذلك أيضا إلا أنه قال هو عندنا يثرو بدون نون فى آخره والذى رأيته أنا فىالفصل الثانى من السفرالثانى من توراتهم ماتر جمته و لماسم فرعون بهذا الخبر أى خبر القتل طلب أن يقتل موسى فهرب موسى من بين يديه وصار إلى بلد مدين و جلسعلى بثر ماه وكان لامام مدين سبع بنات فجاءت ودلت وملأت الاحواض لسقى غنم أبيهن فلماجا. الرعاة ضردوهن قام موسى فأغاثهن وسقى غنمهن فلما جأن إلى رعوايل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن الجئ اليوم النع، وفي أول الفصل الثالث منه ماترجمته وكان موسى يرعى غنم يثرو حمية امام مدين الخ فلا تغفل ، وفي البحر عند الكلام فى تفسير (إنأبى يدعوك) قيل : كان عمها صاحب الغنم و هو المزوج عبرت عنه بالآب إذكان بمثابته والظلمر أن هذا القائل يقول: إنهما عنتا بالاب هنا العم ، وأنت تعلم أن هذا وأمثاله،ماتقدم بمالايقال من قبل الرأى فالمدار في قبول شيء من ذلك خبريعول عليه والاخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ماهو الارجح فيما بينها وكأنى بك تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن أباهماعلى الحقيقة شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما يوجبالعدول عنه والظاهر من قوله تعالى : ﴿ فَسَقَى لَمُمَا ﴾ أنه عليهالسلام

سارع إلى السقى لهما رحمة عليهما ومنشأ الترحم كونهما على الذود وكون الامة من الناس على السقى ولهذا ذهب الشيخعبدالقاهروصاحبالكشافإلىأن حذف المفعول في يسقون وتذودان للقصد إلى نفسالفعل و تنزيله منزلة اللازم أي يصدرمنهم السقىومنهما الذود وقال : إن كونالمسقى والمذود ابلا أوغنها حارج عن المقصود بل يوهم خلافه إذ لوقيل : أوقدر يسقون إبلهم وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود والناس على السقى بل من جهة أن مذودهما غنم ومسقيهم ابل بنا. على أن محط الفائدة فىالـكلام البليغ، والقيد الاخير وخالفهما في ذلك السكاكي فذهب إلى أن حذف المفعول من يسقون وتذودان لمجرد الاختصار والمراديسقونمواشيهموتذودان غنمهما وكذاسائر الافعال المذكورةفي هذه الآية ، واختاره العلامة الثانى فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لآن الترحم لم يكنمن جهة صدرر الذود عنهماوصدورالسقى من الناس بل منجهةذودهماغنمهما وسقى الناس موأشيهم حتى لوكانتا تذودانغيرغنمهما بلمواشيهم وكان الناس يسقونغيرمواشيهم بلغنمهما مثلا لم يصح الترحم ووافقه فحذلك السيد السند وقال في تحقيق المذهبين: إن الشيخين اعتبرا المفعول الذي نزل الفعلان بالنسبة اليه هو الابل والغنم مثلا أى النوعين من المواشى بدون الإضافة كما يدل عليه قولهما إن كون المسقى والمذود ابلا أو غنما الخ وكل منهما مقابل للآخر فىنفسه وجعلا ما يضاف اليه كل في القول أو التقدير المفروض خارجًا عن المفعول من حيث إنه مفعول غير ملحوظ معه فالمفمول عندهما ليس الامطلق الابل والغنم فلو قدر المفعول لادّى إلى فساد المعنى فانهمالوكانتا تذودان ابلالهما على سبيلالفرض لـكان الترحم باقيابحاله لأنه إنما كان لعدم قدرتهما علىالسقى ، والسكاكى نظر إلىأن المفعول هو الغنم المضافة اليهما والمواشى المضافة اليهم وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيث[نه مضاف فلو لم يقدر المفعول يفسد المعنىوهذا أدق نظرا وأصحمعني انتهى ، وتعقبه المولى عبدالحبكيم السالبكوتي بقوله:وفيه بحث لان عدم التقدير ان قصد به التعميم أي يسقون مواشيهم وغير مواشيهم و تذودان غنمهما وغير غنمهما يلزم الفساد أما إذا قصد به مجرد السقى والذود من غير ملاحظة التعلق بالمفعول كما في قوله تعالى : ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) فلا لأن كون طبيعة السقىوالذود منشأ الترحم لايقتضي أن يكون عندتعلقه بمفعول مخصوص كذلك حتى يلزم أن يكون سقى غير مواشيهم وذود غير غنمهم محلاللترحم فتدبر ، فان منشأ ماذكره السكاكي عدم الفرق بين الاطلاق والعموم انتهى ، ولايخني أنه ينبغي أن يعنم إلى طبيعة السقى والنود بمض الحيثيات كحيثية تحقق طبيعة السقى من أقوياء متغلبين وتحقق طبيعة النود من امرأ تين ضعيفتين مستورتين في موضع هو مجتمع الناس للسقىوالافالظاهر أن مجرد طبيعة السقى والدود لاتصلح منشأ الترحم . وقالُّ بعض الأجلة : ترك المفعول في يسقون ويذودان لأن الغرض هو الفعل لاالمفعول إذهو يكني

وقال بعض الأجلة : ترك المفعول في يسقون و يذودان لأن الفرض هو الفعل لاالمفعول إذهو يكني في البعث على سور المعت على المرحمة فليس في البعث على المرحمة فليس هذا موضعه فان له قولهما : (لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبوناشيخ كبير) ومن لم يفرق بين البعثين قال ماقال ورد بأن منشأ السؤال هو المرحمة لحالهما كما صرحوا به فسؤاله عليه السلام للتوسل إلى إعانتهما وبر ممالتفرس ضعفهما وعجزهما ولولاه لم يكن للتكلم مع الاجنبية داع، وقولهما : (لانسقى) النج باعث لمزيد المرحمة لقبولها للزيادة والنقص، و تعقب بأنه إنما يتم لوسلم أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وعجزهما الأمور شاهدها ،

و إلا فالذودلايدل على ذلك إذ يتحقق للضعف ولغيره ، وقد نقل الخفاجي كلام جمع من الفضلا. في هذا المقام منه ماذكرنا عن بعض الاجلة ورده واعترض بمــا اعترض ، ثم قال : وأما مااعترض به على المرحمة فخيال فاسد ومحط كلامه عليه الرحمة الانتصار لما ذهب اليه الشيخان وقد انتصر لهما ، وقال بقولهما غير واحد ه واعترض بعضهم على تقدير المفعول مضافا بأن الاضافة تشعر بالملك ولاملك لأحد من الامة والامرأ تين فان الظاهر في الامة أنهم كانوا رعاء والأغلب أن الرعاء لايملكون ، والظاهر أن مافي يد الامرأتين كان ملمكا لابيهما ، ولايخني أن هذا الاعتراضعلى طرف الثمام ، والله تعالى أعلم ، هذاو الظاهرأنه عليه السلام سقى لهما من البئر التي عليها الناس و يدل عليه مار وي أنه عليه السلام دفعهم عن الماء إلى أن سقى لهما وكذا ماأخرجه ابنأ في شيبة في المصنف . وعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم والحاكم. وصححه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولايطيق رفعها إلا عشرة رجال فاذا هو بامرأتين قال ماخطبكما فحدثتاه فأتى الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسق إلا دلواً واحداً حتى رويت الغنم لكن هذا مخالف لمــا يقتضيه ظاهرالآية منأنه عليه السلامحين ورد ماء مدين وجد الامة يسقون ووجد الامرأتين تذودانوهذاظاهر في مقارنة وجدانهما لوجدانهم وذودهما لسقيهم ولايكاد يفهم منه أن وجدانهما بعد فراغهم من السقى كما يقتضيه الخبر فلمل الخبر غيرصحيح ، وتصحيح الحاكم محكوم عليه بِمدم الاعتباروكا"ن من يقول بصحته يمنع اقتضاء الآية كون وجدان الامة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان في أول وقت الورود فانه يقال : لمــــــــ وردرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وجب الصيام ووجبت الزكاة مثلا مع أن وجوب كل ليس في أولوقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قد وجد أمة يسقون أول وقت وروده وبعد أن فرغوا من السقى ووضعوا الصخرة على البئر وجد امرأتين تذودان فخاطبهما بما خطبكما فكان ماكان ويحمل ذودهما على منع غنمهما عن التقدم إلى البئر لعلمهما أنها قد أطبقءليها صخرة لا يقدرون على رفعها ويتـكلف فى توجيه الجواب ما يتـكلف أو يقول الآية على ظاهرها ويسلم اقتضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسقى بالزمان ويمنع أن يكون في الخبر ماينافي ذلك لجواز أن يكون المعنى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فلما فرغوا أعادوا الصخرة فاذابالامرأتين حاضرتان عنده بين يديه فسألهما فحدثتاه الخ فما بعد الفراغ من السقى ليس وجدان الامرأتين تذودان وإنما هو حضورهما بين يديه والـكل كا ترى وكانى بك تعتمد عدم صحة الخبر ،

وقيل: إنه عليه السلام سقى لهما من بشر أخرى، فقد أخرج عبد بن حميد. وابن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرأتين وأجابتا قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لا الابشر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر قال فانطلقا فأريانيها فانطلقا معه فقال: بالصخرة ييده فنحاها ثم استقى لهما سجلا واحداً فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانها ﴿ ثُمُّ تَوَلَى إِلَى الظِّلِّ ﴾ الذى كان هناك وهو على ماروى عن ابن مسعود ظل شجرة قيل: كانت سمرة ، وقيل: هو ظل جدار لاسقف له هو وقيل: إنه عليه السلام جعل ظهره يلى ما كان يلى وجهه من الشمس، وهو المراد بقوله تعالى: (ثم تولى

إلى الظل) وهو كما ترى ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لَمَا أَنْرَلْتَ إِلَى ۚ ﴾ أى لآى شيء تنزله من خزائن كرمك إلى ه ﴿ منْ خَيْر ﴾ جل أو قل ﴿ فَقير ٢٤ ﴾ أى محتاج وهو خبر إن وبه يتعلق لما ، ولما أشرنا إليه مزتضمنه معنى الاحتياج عدى باللام ، وجوز أن يكون مضمنا معنى الطلب واللام للتقوية ، وقيل: يجوزأن تدكون للبيان فتتعلق بأعنى محذوفا ، و(ما) على جميع الأوجه نكرة موصوفة ، والجملة بعدهاصفتها، والرابط محذوف ، ومن خير بيان لها ، والتنوين فيه للشيوع ، والكلام تعريض لما يطعمه لما ناله من شدة الجوع ، والتعبير بالماضي بدل المضارع في أنزلت للاستعطاف كالافتتاح برب ، وتأكيد الجملة للاعتناء ، ويدل على كون السكلام تعريضا لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم لما سقى موسى عليه السلام للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى من تمره ه

وأخرج سيعد بن منصور . وابنأ بي شيبة . وابنأ بي حاتم . والضياء في المختارة عن ابن عباسقال : «لقدقال موسىعليه السلام ربإني لما أنزلت إلىمنخير فقيروهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شقتمرة ولقدلصق بطنه بظهره منشدة الجوع » وفيرواية اخرىعنه « أنه عليه السلام سألفلقامنالخبز يشد بهاصلبهمن الجوع وكان عليه السلام قد ورد ماء مدين» وأنه كما روى أحمد في الزهد وغيره عن الحبر ليتراءى خضرة البقل من بطنه من الهزال وإلى كون الـكلام تعريضالذلك ذهب مجاهد؛ وابن جبير، وأكثر المفسرين ، وكان على كرم الله تعالى وجهه يقول: والله ماسألالاخيزا يأكله ، وجوزأن تكون اللام للتعليل وماموصولة ومر\_ للبيانوالتنكير في خير لافادة النوع والتعظيم ، وصلة فقير مقدرة أي إنى فقير إلىالطعام أومن الدنيا لاجل الذي أنزلته إلى من خير الدين وهو النجاة من الظالمين فقد كانعليه السلام عند فرعون في ملك و ثروة وليسالغرضعليه التعريض لما يطعمه و لا التشكي و التضجر بل إظهار التبجح والشكر على ذلك ، ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر • وأنت تعلم أن هذا خلافالمأثورالذيعليه الجمهور، ومثله في ذلك مارويعن الحسنأنه عليه السلام سأل الزيادة في العلم والحمكمة ولايخلو أيضا عن بعد . وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ماقال فرجعتا إلى آبيه. إَ فَاسْتَنكُر سَرَعَة مجيئهما فَسَأَلُمُما فَأَخْبُرْتَاهُ فَقَالَ لا حداهما : انطلقي فادعيه ﴿ لَجُاءَتُهُ إِحْدَيْمَا ﴾ قيل هي الكبرى منهبا وقيل الصغرى وكانتا على ما فى بعض الروايات توأمتين ولدت احدًاهما قبل الاخرى بنصف نهار •وقرأ ابن محيصن (حداهما) بحذف الهمزة تخفيفا على غير قياسمثل ويلمه فى ويل أمه ﴿ تَمْشَى ﴾حال من فاعل جاءت . وقوله تعالى : ﴿عَلَى اسْتَحْيَا مُنْ مَتْمَاقَ بَمْحَدُوفَ هُوحَالَ مَنْضَمَيْرَ تَمْشَى أَى جاءته ماشية كاثنة على استحيا فمعناه أنهاكانت على استحياء حالتي المشي والمجيء معالاعندالمجيء فقط، وتنكير استحياء للتفخيم. ومن هناقیل جاءت متخفرة ای شدیدة الحیاء. و أخرج سعید بن منصور. و ابن جریر و ابن ابی حاتم من طریق عبدالله ابن أفي الهذيل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قالجاءت مستترة بكم درعها على وجهها وأخرجه ابن المنذر عن أبى الهذيل موقوفا عليه وفى رفعه الى عمر رواية أخرى صححها الحاكم بلفظ واضعة ثوبها على وجهها ﴿ قَالَتُ ﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية مجيئها اياه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالت له عليه السلام؟

فقيل قالت ﴿ إِنَّ أَنِّي يَدْعُوكَ لَيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴾ أي جزاء سقيك على أن ما مصدرية ولايجوز ان تكون موصولة لان ما يستحق عليه الاجر فعله لا ما سقاه اذ هو الماء المباح وأسندت الدعوة الى ابيها وعللتها بالجزاء لئلا يوهم كلامها ريبة · وفيه من الدلالة على كال العقل والحياء والعفة مالا يخفى . روى انه عليه السلام أجابها فقام معها فقال لها امشىخلفي وانعتى لىالطريق فانى أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لى جسدك ففعلت . وفي رواية أنه قال لها كو ني ورائي فاني رجل لاأنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق يمينا أويسارا ، وروى عن ابن عباس . وقتادة . وابن زيد وغيرهم أنها مشت أولا أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال لها : امشى خلفي وانعتى لى الطريق ففعلت حتى أتيا دارشعيب عليه السلام. ﴿ فَلَدَّ عَامَهُ وَقَصَّ عَلَيْهُ ٱلْقَصَصَ ﴾ أي ماجري عليه من الخبر المقصوص ، فانه مصدر سمى به المفعول كالعلل ﴿ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوتَ مَنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ٢٠ ﴾ يريدفرعونوقومه ، وقالذلك لما أنه لاسلطان لفرعون بارضه. ويحتمل أنه قاله عن إلهام أرنحوه ، واختلففي الداعي له عليه السلام إلى الاجابة فقيل الذي يلوح،ن ظاهر النظم الـكريم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه لاطمعا بما صرحت به من الاجر، ألا ترى إلى ما أخرج ابن عساكر عن أبي حادم قال بالما دخل موسى على شعيب عليهما السلام إذا هو بالعشاء فقالله شعيب : كل . قالموسى. أعوذبالله تعالى . قال : ولمألست بحائع ؟ قال: بلي، ولـكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لماسقيت لهما وإنا من أهل بيت لانبيع شيئاً من عملالآخرة بمُل. الارض ذهبا قال : لاوالله ، ولـكنها عادتى وعادة آبائى نقرى الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى عليه السلام فأكل ، وقيل: الداعي له مابه من الحاجة وليس بمستنكر منه عليه السلام أن يقبل الاجر لإضرار الفقر والفاقة • فقد أخرج الامام أحمد عن مطرف بن الشخيرقال أما والله لوكان عند نبيالله تعالى شئ ما تبع مذقتها و لـكن حمله على ذلك الجهد ، واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء بما روى عن عُطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صوته بقوله ( رب إني لماأنزلت إلىمنخير فقير ) ليسمعهما ، ولذلك قيل : له ليجزيك الخ، وأجيب بأنه ليس بنص لاحتمال أنه إنمافعله ليكون ذريعة إلى استدعائه لاإلى استيفاء الاجر، ولاضير فيها أرى أن يكون عليه السلام قد ذهبرغبة في سد جوعته وفي الاستظهار برأىالشيخ ومعرفته ، ولاأقول ان الرغبة في سد الجوعة رغبة في استيفاء الاجر على عمل الآخرة أو مستلزمة لها ، ودعوى أن الذي يلوحمن ظاهر النظم الكريم أنه عليه السلام إتماأجاب للتبرك والاستظهار بالرأىلاتخلوعن خفاء، وعمله عليه السلام بقول امرأة لأنه من باب الرواية ، ويعمل بقول الواحد حراكان أو عبدا ذكرا كان أوأنثي إذاكان كذلك، وبماشاته امرأة أجنبية بما لابأس به فى نظائر تلك الحال مع ذلك الاحتياطِ والتورع ﴿ قَالَتَ احدًا رَهُمَا ﴾ وهي التي استدعته إلي ابيها وهي التي زوجها من موسى عليهما السلام ﴿ يُكَابِّتُ اَسْتُنْجُرُهُ ﴾ أي لرعي الاغنام والقيام بأمرها ، وأصل الاستئجار كماقال الراغب طلبالشيء بالاجرة ثم عبر به عن تناوله بها وهوالمرادهنا. وكذا في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَتْجَرْتَ ٱلْقَوَىُّ ٱلأَمْينُ ﴾ وهو تعليل جار مجرىالدليل على أنه عليه (م **٩** -ج - • **٢** تفسير روح المعانی)

السلام حقيق بالاستئجار المفهوم من طلب استئجاره ، وبعضهم رتب من الآية قياسا من الشكل الأول هكذا هو قوى أمين وكل قوى أمين لائق بالاستئجار ينتج هو لائق بالاستئجار وهو المدعى المفهوم من الطلب ، وتعقب بأن هذا ظاهر لوكان خير خبرا وليس هو كذلك ، وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه جعل اسما للاهتمام بأمر الخيرية لانهاأم الكمال المبنى عليها غيرها . وفي الكشاف فان قيل : كيف جعل خير من استأجرت اسما لإن والقوى الأمين خبرا ؟ قلت : هو مثل قوله :

## ألا إنخير الناسحياوهالكا أسيرثقيف عندهمفي السلاسل

فى أن العناية هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خبراً اسما وأراد بذلك على ما قيل : أحقية كون خير خبرا من حيث الصناعة ، ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهي نكرة فكذا هو والإخبار عن النكرة بالمعرفة خلاف الظاهر ، و إن جوزوه في اسمى التفضيل والاستفهام ، ولو جعلت موصولة فاضافة أفعل التفضيل لفظيـة لا تفيد تعريفا كما هو أحد قولين للنحاة فهـا ، وعلى القول بافادتها التعريف يقال: المعرف باللام أعرف من الموصول وما أضيف اليه . وتعقب بأن تعريف القوى الامين للجنس وما فيه تعريف الجنسُ قد ينزل منزلة النكرة . وأجيب بأن الموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا تصح هذه الارادة ليجيء التعدد الذي يقتضيه خير ، وحيث كان المضاف إلىشيء دونه يكون القوىالامين. أحقُّ بالاسمية وخير أحق بالخبرية . وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لأن سوق التعليل يقتضيها إلا أنه عدل إلى الاسمية للاهتمام خلصت من كثير من المناقشات . وقال لى الشيخ خليلافندى الآمدى يوم اجتمعت به وأما شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث في هـذه الآية الـكريمة : إن القياس المأخوذ منها من الشكل الثاني هكذا موسى القوى الامين وخير من اسـتأجرت القوى الامين ينتج موسى خير من اسـتأجرت. فقلت: أظهر ما يرد على هذا أن شرط انتاج الشكل الثانى بحسب الكيفية آختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلببأن تكون إحداهاموجبة والأخرى سالبة وهومنتف فهاذكرت فسكت وأعرضءنالبحثحذرا منالفضيحة ه وأنت تعلم أن أدلة القرآن لايلزم فيها الترتيب الذى وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغنىالله تعالىالعرب عنها ، وما ذكر من أن جعل خير اسما للاهتمام هو ما اختاره غير واحد ، وجوز الطيبي أن يكون تقديمه وجعله اسما من باب القلب للسالغة ، والظاهر أن أل في القوى الامين للجنس فيندرج موسى عليه الســـلام وهو وجه الاستدلال. وذكر الاستثجار بلفظ المـاضي مع أن الظاهر ذكره بلفظ المضارع للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. وجوز الطبي أن يكون المراد بالقوى الامين موسى عليه السلام فكأنها قالت: إن خيرمن استأجرت موسى ، والاول أولى . ثمم إن كلامها هذا كلام حكيم جامع لايزاد عليه لانه إذااجتمعت الخصلتان أعنى الكفاية والامانة في القائم بأمرك فقـد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغنت بارسال هـذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته وأمانته، ولعمري أن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصا إن كانت فهمت أن غرضأبيها أن يزوجها منه ، ومعرفتها قوته عليه السَّلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى لهما ، ومعرفتها أمانته من عدم تبرضه لها بقبيح تما مع وحدتها وضعفها . ورويأنها لمـا قالت ماقالت قال لها أبوها : ماأعلمك بقو ته ؟

﴿ قَالَ انَى ۚ أَرِيدُ أَنَّ اُنْـكَحَكَ إِحْدَى اُبْنَتَى هُمَيْنَ ﴾ استثناف بيانى كأنه قيل : فما قال أبو هابعد أن سمع كلامها؟ فقيل : قال إنى . وفى تأكيد الجملة اظهار لمزيد الرغبة فيما تضمنته الجملة ، وفى قوله (هاتين) ايماء إلى أنه كانت له بنات أخر غيرهما، وقد أخرج ابن المنذر عن مجاهد أن لهما أربع أخوات صفار ، وقال البقاعى : إن له سبع بنات كما فى التوراة وقد قدمنا نقل ذلك . وفى الـكمشاف فيه دليل على ذلك .

واعترض أنه لادلالة فيه على ماذكراذيك في الحاجة إلى الإشارة عدم علم المخاطب بأنه ما كانت له غيرهما. وتعقب بأنه على هذا تدكم في الاضافة العهدية ولا يحتاج إلى الاشارة فهذا يقتضى أن يكون للمخاطب علم بغيرهما معهود عنده أيضا ، وإنما الاشارة لدفع إرادة غيرهما من ابنتيه الآخريين المعلومتين لهمن بينهن ، ونعم ما قال الخفاجي لاوجه للشاحة في ذلك فان مثله زهرة لا يحتمل الفرك ه

وقرأورش. وأحمد بن موسى عن أبى عمر و (أنكحك احدى) بحذف الهمزة، وقوله تعالى: ﴿ عَلَى اَنَشْجَرَ نَى ﴾ فى موضع الحال من مفعول (أنكحك) أى مشروطا عليك أو واجبا أو نحو ذلك ، ويجوز أن يكون حالا من فاعله قاله أبو البقاء ، و تأجرنى من أجرته كنت له أجيرا كقولك أبوته كنت له أبا ، وهو بهذا المعنى يتعدى إلى مفعول واحد ، وقوله تعالى : ﴿ ثَمَانَى حَجَج ﴾ ظرف له ، ويجوز أن يكون تأجرنى بممنى تثيبنى من أجرهالله فيتعدى إلى اثنين ثانيها هنا ثمانى حجج . والدكلام على حذف المضاف وإقامه المضاف اليه مقامه أى تثيبنى رعية ثمانى حجج أى تجعلها ثوابى وأجرى على الانكاح ويعنى بذلك المهره وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفا لتأجرنى أيضا بحذف المفعول أى تعوضنى خدمتك أو عملك فى وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفا لتأجرنى أيضا بحذف المفعول أى تعوضنى خدمتك أو عملك فى على حجج ، ونقل عن المبرد أنه يقال : أجرت دارى ومملوكي غير ممدود و آجرت ممدوداً ، والأول أكثر فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين ، والمفعول الثانى محذوف ، والمعنى على أن تأجرت نفسك ، وقد يتعدى إلى فعلى هذا يتعدى إلى مفعولين ، والمفعول الثانى محذوف ، والمعنى على أن تأجرتى نفسك ، وقد يتعدى إلى واحد بنفسه ، والثانى بمن فيقال : أجرت الدار من عمرو ، وظاهر كلام الآكثرين أنه لافرق بين آجر بالمد

وأجر بدونه ، وقال الراغب : يقال أجرت زيداً إذا اعتبر فعل أحدهما ، ويقال : آجرته إذا اعتبرفعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى ، ويقال كما في القاموس أجرته أجرا وآجرته إيجارا ومؤاجرة ،

وفى تحفة المحتاج آجره بالمد إيجارا وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجرا ، وفيها أن الاجارة بتثليث الهمزة والكسرأفصح لغة اسم للاجرة ثم اشتهرت في العقد، والحجج جمع حجة بالكسر السنة ﴿ فَأَنَّ أَنَّكُمْ تُعَشَّرًا ﴾ في الخدمة والعمل ﴿ فَمْنْ عَنْدَكَ ﴾ أي فهو من عندك من طريق التفضل لامن عندي بطريق الالزام ﴿ وَمَّا أَرِيدُ أَنْ الشُّقُّ عَلَيْكُ ﴾ بالزام إتمام العشروالمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال، واشتقاق المشقة وهي مايصعب تحمله من الشق بفتح الشين وهو فصل الشيء إلى شقين فان مايصعب عليك يشقءليك رأيك فيأمره لتردده في تحمله وعدمه ﴿ سَتَجَدَّنِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ مَنَ ٱلصَّلَحِينَ ﴾ في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهدومراد شعيبعليه السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه بمشيئته سبحانه بمعنىأنه إنشاء الله تعالىاستعملاالصلاح وإنشاء عزوجلاستعملخلافه لأنه لايناسبالمقام م وقيل : لأن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق ، ونحوه قولاالشافعي : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ﴿ قَالَ ذَلَكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ مبتدأ وخبر أى ذلك الذي قلت وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا جميعًا لا يخرج عنه واحد منا لاأنا عما شرطت على ولاأنت عما شرطت على نفسك ، وقوله سبحانه : ﴿ أَيَّا ٱلْاَجَلَيْنِ ﴾ أى أطولهما أو أقصرهما ﴿ قَضَيْتَ ﴾ أى وفيتك بأداء الخدمة فيه ﴿ فَلاَ عُدُواَنَ عَلَى ﴾ تصريح بالمراد وتقرير لأمر الحيار أي لاعدوان كائن على بطلب الزيادة على ماقضيته من الاجلين وتعميم انتفاء العدوان بكلا الاجلين بصدد المشارطة مع تحقق عدم العدوان فى أطولهما رأسا للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء أي كما لا أطالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزيادة على الثمان أو أيما الأجلين قضيت فلا إثم كائن على كا لاإثم على في قضاء الاطول لاإثم على في قضاء الاقصر فقط م

و قرأعبدالله (أى الأجلين ماقضيت) فما مزيدة لتأكيد القضاء أى أى الاجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتى له في أنها فى القراءة الاولى مزيدة لتاكيد ابهام أى وشياعها ، وجعلها نافية لا يخفى مافيه ؛ وقرأ الحسن ، والعباس عن أبى عمرو (أيما) بتسكين الياء من غير تشديد كما فى قول الفرزدق :

تنظرت نصراً والسماكين أيهما على من الغيث استهلت مواطره

وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا وهي مماعينه واو ولامه يا، ، ونص ابن جنى على أنها من باب أويت قياسا واشتقاقا وقد نقل كلامه في بيان ذلك العلامة الطبي في شرح الكشاف فليرجع اليه من شاء هوقرأ أبو حيوة . وابن قطيب ( فلا عدوان ) بكسر العين ﴿ وَاللّه عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ من الشروط الجارية بيننا ﴿ وَكُيل ٢٨ ﴾ أى شهيد على ماروى عن ابن عباس ، وقال قتادة : حفيظ ، وفي البحر الوكيل الذي وكل اليه الامر ولما ضمن معنى شاهد ونحوه عدى بعلى ومن هنا قبل : أي شاهد حفيظ ، والمراد توثيق العهدوأنه لاسبيل لاحد منهما إلى الخروج عنه أصلا ، وهذا بيان لما عرماعليه واتفقا على إيقاعه اجمالامن غير تعرض

لبيان مواجب عقدى النكاح والاجارة في تلك الشريعة تفصيلاً . وقول شعيب عليه السلام : ﴿ إِنَّ أُرْيِدَأُن أنـكحك ) الخ ظاهر في أنه عرض لرأيه علىموسىعليه السلام واستدعاء منه للعقد لاانشاء وتحقيق لهبالفعل، ولم يجزم القاتلُون باتفاق الشريعتين في ذلك بكيفية ماوقع ، نقيل لعلالنكاح جرى على معينة بمهر غيرالخدمة المذكورة وهي إنما ذكرت على طريق المعاهدة لاالمعاقدة فـكا نه قال: أريد أن أنـكحك احدى ابنتي بمهرمعين إذا أجرتني ثماني حجج بأجرة معلومة فماتقول في ذلك فرضي فعقد له علىمعينة منهما ، فلا يرد أنالابهام في المرأة المزوجة غيرصحيح، وعلىالخدمة ومنافع الحر عندنا أيضا خصوصا إذا قيل : إن مدتها غير معينة وْهيّ أيضا ليست للزوجة بلُّ لابيها فـكيف صح كُونها مهرا ، وقيل : يجوز أن يكون جرى على معينة بمهر الخدمة المذكورة ولافساد في جعل الرعيةمهرا فأنه جائز عندالشافعي عليه الرحمة وكذا عند الحنفية فإيفهم من الهداية ونقل عن صاحبالمدارك أنه قال: التزوج على دعى الغنم جائز بالاجماع لأنه قيام بأمر الزوجية لاخدمة صرفة, وفي دعوى الاجماع ان أريد به اجماع الائمة مطلقا بحث ، فني المحيط البرهاني لوتزوجها على أن يرعىغنمها سنة لم يجز على رواية الاصل ، وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز في الرعى ، وفي الانتصاف مذهب مالك في ذلُّك على ثلاثة أقوال المنع والـكراهة والجواز، ويقال على الجوازكانت الغنم للمزوجة لالابيها وليسرفي المدة ابهـام إذ هي الحجج الثمـان والزائدة قد وعـد موسى عليه السـلام الوفاء به إن تيسر له على أنالابهام في المهريجوز كما هومبين في الفروع ، وقال بعضهم : يجوز أن تـكون الشرائع مختلفة في أمر الانـكاح فلعل إنكاح المبهمة جائز في شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولى أو للزوج ، وكذا جعل خدمة الولى صداقا ونحو ذلك تمالايجوز فيشريعتناه

ولا يرد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهوشرع لنا لانه على الاطلاق غير مسلم . وفي الاكليل عن مكي أنه قال : في الآية خصائص في النكاح . منها أنه لم يمين الزوجة ، ولا حد أول المدة ، وجعل المهر إجارة ، ودخل ولم ينف شيئا . والذي يميل اليه القلب اختلاف الشرائع في مواجب النكاح وربما يستأنس له بما في الفصل التاسع والعشرين من السفر الاول من التوراة أن يعقوب عليه السلام مضى إلى بلد أهل الشرق فاذا بئر في الصحراء على فها صخرة عظيمة وعندها ثلائة قطمان من الغنم فقال لرعاتها : من اين انتم ياإخوة ؟ قالوا : من حران . فقال لهم : أتعرفون لابان بن ناحور ؟ فقالوا : نعم . فقال : أحى هو ؟ قالوا : نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم . ثم قال : ليس هذا وقت انضهام الماشية فاسقوا الغنم وامضوا بها فارعوها . قالوا : لانطيق ذلك إلى أن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر فينهاهو يخاطبهم جاءت بها فارعوها . قالوا : لانطيق ذلك إلى أن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر فينهاهو يخاطبهم جاءت راحيل مع غنم ابيها فلما رأى ذلك تقدم و دحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان ثم قبل داحيل وبكى وأخبرها أنه ابن عمتها ربقا فأخبرت أباها فخرج القائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له : أما أنت فعظمى ومحمد عنده شهراً فقال له لابان ؛ أنت وان كنت ذا قرابة مني لااستحسن ان تخدمني مجانا فاخبرني بم تريد من الأجرة ؟ وكان له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة تريد من الأجرة ؟ وكان له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل الملم من إماله أحبر فاقم عندى فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال : أعطاني زوجي فقد كلت أيامي فجمع إعطائي إياهالرجل آخر فأقم عندى فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال : أعطاني زوجي فقد كلت أياى فجمع إعطائي إياها لك أصلح من فقد المنات أنه المنات أنه فه فعدى فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال : أعطاني زوجي فقد كلت أياى فجمع إعطائي إياها لك أيون في المنات والمع من فه في المنات المنات أياى فجمع أيا والمن أيا والمن أيا والمن أيا والمن قال : أعطاني وقد فقد كلت أيال في في في المنات المنات

لابان أهل الموضع وصنع لهم مجلسا فلما كان العشاء أخذ ليا بنته فزفها اليه ودخل عليها فأعطاها لابان أمته زلفا لتكون لها أمة فلما كانت الغداة فاذا هي ليا فقال للابان ب ماذا صنعت بي اليس براحيل خدمتك؟ قال بنمم لكن لا تزوج الصغرى قبل الكبرى في بلدنا فا كمل أسبوع هذه وأعطيك اختهارا حيل ايضا بالخدمة التي تخدمها عندى سبع سنين أخر فكمل يعقوب أسبوع ليا ثم أعطاه ابنته راحيل ذوجة وأعطاها أمته بلها لتكون لها أمة ، فلما دخل عليها يعقوب أحبها أكثر من حبه ليا ثم خدمه سبح سنين أخر اه .

وأخبرنى بعض أهل الكتاب أنه يجوزان تكون خدمة الآب مهرا لابنته ويلزم الآب إرضاؤ هابشى. إذا كانت كبيرة وأن ما الترم من الخدمة لا يجب فعله قبل الدخول و يكنى الالتزام والتمهد، وأن المهر عندهم كل شيله قيمة أو ما فى حكمها ، وأن تسليم المرأة نفسها للزوج راضية بما يحصل لها منه من قضاء الوطر والانتفاع بدلاعن المهر قد يقوم مقام المهر ، وأن حل الجمع بين الآختين كان ليعقوب عليه السدلام خاصة ، وهذا الاخير بما ذكره علماء الاسلام والله تعالى أعلم بصحة غيره بما ذكر من الكلام ، هذا وللملاء فى الآية استدلالات قال فى الاكليل : فيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الحير والفضل أن ينكحوها ، واعتبار الولى فى النكاح ، وأن العمى لا يقدح فى الولاية فانه عليه السلام كان أعمى ، واعتبار الايجاب والقبول فى النكاح وقال ابن الغرس : استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الاب البكر البالغة بغير استثمار لأنه لم يذكر فيها استثمار . قال : واحتج بعضهم على جواز أن يكتب فى الصداق انكحه إياها خلافا لمن اختار انكحها إياه قائلا لأنه إنما على النكاح عليها لا عليه . وقال ابن العربى : استدل بها أصحاب الشافى على أن النكاح موقوف فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها . قال : واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر فى فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها . قال : واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر فى الكماءة فان موسى عليه السلام لم يكن حينئذ موس ا . قال : وفى قوله : (والله على مانقول وكيل) اكتفاء بشهادة الله عز وجل إذ لم يشهد أحدا من الحاق فيدل على عدم اشتراط الاشهاد فى النكاح اه . واستدل بها الاوزاعية على حقة البيع فياإذا قال بعتك بألف نقدا أو ألفين نسيئة اه مافى الاكليل مع حذف قليل ه

ولا يخفى ما فى هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات عبد الله رضى أنه عليه السلام دخل ولم ينفذ شيئًا بما قاله غيره أيضا. وقد روى أيضا من طريق الامامية عن أبى عبد الله رضى الله تعالى عنه ، وقيل: إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الاجل ، وجاء فى بعض الآثار أنهما لما أثما العقد قال شعيب لموسى عليها السلام: ادخل ذلك البيت فخذ عصى من العصى التى فيه وكان عنده عصى الانبياء عليهم السلام فدخل وأخذ العصا التى هبط بها آدم من الجنة ولم تزل الانبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت الى شعيب فقال له شعيب خذ غير هذه فما وقع فى يده الاهى سبع مرات فعلم أن له شأنا . وعن عكرمة أنه قال مخرج آدم عليه السلام بالعصا من الجنة فأخذها جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقى بها موسى ليلا فدفهها اليه. وفى بحمع البيان عن أبى عبد الله وضى الله تعالى عنه أنه قال ؛ كانت عصا موسى تضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء مدين . وقال السدى : كانت تلك العصا قد أودعها شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وأخذت العصا فأتته بها فلها رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فردها سبع مرات فلم يقع فى ابنته أن تأتى بعصا فدخلت وأخذت العصا فاتته بها فلها رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فردها مرات فلم يقع فى

يدها غيرها فدفعها اليه ثم ندم لأنها وديعه فتبعه فاختصها فيها ورضياأن يحكم بينهما أول طالع: فأتاهما الملك فقال ألقياها فمن رفعها فهي له فعالجها الشيخ فلم يطقها ورفعها موسى عليه السلام . وعنالحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً • وعن الكلِّي الشجرة التي نودي منها شجرة العوسج ومنها كانت عصاه • وروىأنه لما شرععليه السلام بالخدمة والرعىقال له شعيب : إذا بلغت مفرقالطريق فلاتأخذ على يمينك فان الكلا ُ وإن كان بَهَا أكثر إلا أن فيها تنينا أخشاه عليك وعلى الغنم ، فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها ومشى على أثرها فاذا عشب وريف لم ير مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصاحتي قتلته وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع إلى شعيب وجد الغنم ملائى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بماكان ففرح وعلم أز، لموسى والعصا شأنا وقال له : إنى وهبت لك من نتاج غنمى هـذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى اليه فى المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم ففعل ثم سَّقى فمـا أخطأت واحدة إلاَّ وضعت أدرع أو درعا. فوفى له شعيب بما قال ه وحكى يحيى بن سلام أنه جعل له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحىالله تعالى إلى موسى عليه السلام في المنام أن ألق عصاك في الماء الذي تسقى منه الغنم ففعل فولدت كلهـا على خلاف شيتها . وأخرج ابن ماجه . والبزار . وابن المنذر . والطبرانى وغيرهم من حديث عتبة السلمي مرفوعا ﴿ أَنَّه عليه السلام لمَّـا أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسـأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشـون به فاعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه فسهاها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسـقاها ووقف بإزاء الحوض فلم يصدر منها شـاة إلا ضرب جنبها شاة شاة فأنمت وانثنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شـاة أو شاتين ليس فيها فشوش أى واسـعة الشخب ولا ضبوب أى طويلة الضرع تجره ولا غزور أى ضيقة الشخب ولا ثعول أى لا ضرع لهــا إلا كهيئة حلمتين و لاكمشــة تفوت الـكنف أى صغيرة الضرع لا يدرك الـكف» وظاهر هذا الخبر أن الهبــة كانت لزوجته عليه السلام وأنه كان ذلك لما أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف مايقتضيه ظاهر ما تقدم ﴿ فَلَدَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ أى أتم المدة المضروبة لمـا أراد شعيب منه والمراد به الاجل الآخر كما أخرجه ابن مردويه عن مقسم عن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما . وأخرج البخاري وجماعة عن ابن عباس أنه سئل أىألاً جَلين قضى موسى عليه السلام؟ فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل . وأخرج ابن مردويه من طريق على بن عاصم عن أبي هرون عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأله أي الأجلين قضىموسى فقال: لاادرى حتى اسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فسأل رسول الله عليه الصلاة و السلام فقال: لا أدرى حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال: لا أدرى حتى أسأل ميكائيل عليه السلام فسأل ميكائيل فقال: لا أدرى حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال ؛ لا ادرى حتى أسأل اسرافيل عليه السلام فسأل اسرافيل فقال: لا ادرى حتى أسألُ ذا العزة جلُّ جلاله فنادى اسرافيل بصوته الاشد ياذا العزة أي الأجلين قضى موسى قال : (أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين ) قال على بن عاصم : فكان أبو هرون اذا حدث بهذا الحديث يقول: حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن

الرفيع عن إسرافيل عن ذي العزة تبارك وتعالى «أن موسى قضى أتم الاجلين وأطيبهما عشر سنين» والفاء قيل: فصيحة أى فعقد العقدين وباشر موسى ماأريد منه فلما أتم الأجل ﴿ وَسَارَ بَأَهُلُهُ ۖ ﴾ قيل: نحو مصر باذن من شعيب عليه السلام لزيارة والدته وأخيه وأخته وذوى قرابته وكانه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة الجناية وغلبة ظنه خفاء أمره ، وقيل: سار نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال ه

﴿ ءَانَسَ مَنْ جَانبِالطُّورِ ﴾ أي أبصر من الجهة التي تلي الطور لامن بعضه كما هو المتبادر ، وأصل الايناس على ماقيل الاحساس فيكون أعم من الابصار ، وقال الزمخشرى : هو الابصار البين الذي لاشبهة فيه ومنه انسان العين لأنه يبين به الشيء والانس لظهورهم كما قيل : الجن لاستتارهم ، وقيل : هو ابصارما يؤنس به ، ﴿ نَارًا ﴾ استظهر بعضهم أن المبصر كاننوراحقيقة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتبارا لاعتقاد موسىعليهالسلام، وقال بعض العارفين : كان المبصر في صورة النار الحقيقية وأما حقيقته فوراء طور العقل إلا أن موسى عليه السلام ظنه النار المعروفة ﴿ قَالَ لَأُهُـله أَمْكُثُو ۗ ا ﴾ أىأقيموامكانكموكان،معه عليه السلام على قول امرأته وخادم ويخاطب الاثنان بصيغة الجمع ، وعلى قول آخر كان،معه ولدان له أيضا اسم الاكبر جيرشوم واسم الاصغر اليعازر ولداله زمان إقامته عند شعيب وهذا ممايتسني على القولبأنه عليه السلام دخل على زوجته قبل الشروع فيها اريد منه ، واما على القول بأنه لم يدخل عليها حتى أتم الاجل فلا يتسنى الابالتزام أنه عليه السلام مكث بعد ذلك سنين ، وقد قيل به ، أخرج عبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن مجاهدقال : قضىموسى عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى ، وعن وهبأ نه عليه السلام ولد له ولد في الطريق ليلة ايناس الناد، وفى البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوكالشاموامرأته حامل لايدرى أليلا تضع أم نهارا فسار في البرية لايعرف طرقها فالجأه السير إلى جانب الطور الغربي الايمن فى ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد ، وقيل :كان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم نهارا فأضل الطريق يوما حتى ادركه الليل فأخذ امراته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فاذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا ﴿ إِنْ ٓ النَّسْتُ نَارًا لَعَلَى ٓ مَاتِيكُمْ مُنْهَا بِخَبَر ﴾ أى بخبر الطريق بأن أجد عندها مر. يخبرنى به وقد كانوا كما سمعت ضلوا الطريق ، والجملة استثناف في معنى التعليل للامر ﴿ أُوْجَذُوَّة ﴾ أي عود غليظ سواء كان في رأسه نار يا في قوله:

وألقى على قيس من النارجذوة شديدا عليها جرها والتهابها أو لم تـكن كما في قوله:

باتت حواطب ليلي يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولادعر

ولذا بينت كما قال بعض المحققين بقوله تعالى: ﴿ مَنَ ٱلنَّارِ ﴾ وجعلها نفس النار للمبالغة كا نها لتشبث النار بهما استحالت نارا ، وقال الراغب: الجذوة ما يبقى من الحطب بعد الالنهاب ، وفى معناه قول أبى حيان: عود فيه نار بلا لهب ، وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال : هى عود من حطب فيه النار ،

وأخرج هو وجماعة عن قتادة أنها أصل شجرة في طرفها النار ، قيل : فتكون من على هذا للابتداء ،والمراد بالنار هي التي آنسها ه

وقرأ الآكثر (جذوة) بكسر الجيم. والاعمش. وطلحة. وأبو حيوة. وحمزة بضمها (لَمَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ) تستدفئون و تتسخنون بها ، وفيه دليل على أنهم أصابهم برد ( فَلَمَّا أَيَهَا ) أى النار التي آنسها . في نُودي من شَاطي ألُوادي الآيمن كه أى أتاه النداء من الجانب الآيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام في مسيره فالآيمن صفة الشاطي وهو ضد الآيسر ، وجوز أن يكون الآيمن بمعنى المتصف باليمن والبركة ضد الأشأم ، وعليه فيجوز كونه صفة للشاطي أو الوادي ، و(من) على مااختاره جمع لابتداء الغاية متعلقة بما عندها ، وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالا من ضمير موسى عليه السلام المستترفي نودي أي نودي قريبا من شاطئ الوادي ، وجوز على الحالية أن تكون - من - بمعنى في في في قوله تعالى : (ماذاخلقوا من الارض) من شاطئ الوادي ، وقوله تعالى : ( في البُقعة المُبْرَكَة ) في موضع الحال من الشاطي أو صلة لنودي ، والبقعة القطعة من الارض على غيرهيئة التي إلى جنبها و تفتح باؤها في القاموس ، وبذلك قرأ الأشهب العقيلي . ومسلمة . ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله عز وجل وأنواره ه

وقيل: لما حوت من الارزاق والثمار الطيبة وليس بذاك ، وقوله سبحانه : ﴿ مَنَ الشَّجَرَة ﴾ بدلمن قوله تعالى : (من شاطئ) أو الشجرة فيه بدل من شاطئ وأعيد الجار لآن البدل على تـكرار العامل وهو بدل اشتهال فان الشاطئ كان مشتملا على الشجرة إذ كانت نابتة فيه ، و(من) هنا لا تحتمل أن تـكون بمعنى فى كا سمعت فى من الأولى ، نعم جوز فيها أن تـكون للتعليل كما فى قوله تعالى : (بما خطيثاتهم أغرقوا) متعلقة بالمباركة أى البقعة المباركة لأجل الشجرة ، وقيل : بجوز تعلقها بالمباركة مع بقائها للابتداء على معنى أن ابتداء بركتها من الشجرة ، وكانت هذه الشجرة على ماروى عن ابن عباس عناباً ، وعلى ماروى عن ابن مسعود سمرة ،وعلى ماروى عن ابن جريج . والمحللي . ووهب عوسجة . وعلى ماروى عن قتادة . ومقاتل عليقة وهو المذكور فى التوراة اليوم ، وأن في قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَـمُوسَى ﴾ تحتمل أن تـكون تفسيرية وأن تكون مخففة من الثقيلة والأصل بأنه ، والجار متعلق بنودى ، والنداء قد يوصل بحرف الجر أنشد أبوعلى :

ناديت باسم ربيعة بن مكدم أن المنوه باسمه الموثوق

والضمير للشان وفسر الشان بقوله تعالى: ﴿ إِنِّى أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَـٰلَمِينَ • ﴿ وقرأت فرقة (أنى) بفتح الهمز ، واستشكل بأن أن إن كانت تفسيرية ينبغى كسرإن وهو ظاهرو إن كانت مصدرية واسمها ضمير الشأن ، فكذلك إذ على الفتح تسبك مع مابعدها بمفرد وهو لا يكون خبرا عن ضمير الشأن وخرجت على أن أن تفسيرية وأنى الخ فى تأويل مصدر معمول لفعل محذوف ، والتقدير أى ياموسى اعلم أنى أنا الله الخ ، وجاء فى سورة طـــة (نودى ياموسى إنى انا ربك) وفى سورة النمل (نودى أن بورك من فى النار) وماهنا غير ذلك بل مافى كل غير مافى الآخر فاستشكل ذلك ه

(م ۱ - ج ۲ - تفسیر دوح المعانی)

وأجيب بأن المغايرة إنما هي في اللفظ ، وأما في المعنى المراد فلا مغايرة ، وذهب الامام إلى أنه تعالى حكى في كل من هذه السور بعض مااشتمل عليه النداء لما أن المطابقة بين مافي المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف ما والظاهر أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك ، وقد سمع موسى عليه السلام على ما تدل عليه الآثار كلاما لفظيا قيل : خلقه الله تعالى في الشجرة بلا اتحاد وحلول ، وقيل : خلقه في الهواء كذلك وسمعه موسى عليه السلام من جهة الجانب الأيمن أو من جميع الجهات ، وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس الممنى به محل لفظه .

وذهب الشيخ الاشعرى. والامام الغزالى إلى أنه عليه السلام سمع كلامه تعالى النفسى القديم بلاصوت ولا حرف، وهذا كما ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولاكم، وذكر بعض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى اللفظى بصوت وكان ذلك بعد ظهوره عز وجل بماشاء من المظاهر التى تقتضيها الحدكمة وهوسبحانه معظهوره تعالى كذلك باق على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق، وقد جاء فى الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة، فيقول: أنا ربكم فينسكرونه شم يتجلى لهم بأخرى فيعرفونه، والله تعالى وصفاته من وراء حجب العزة والعظمة والجلال فلا يحدثن الفكرنفسه بأن يكون له وقوف على الحقيقة بحال من الاحوال ه

## مرام شط مرمى العقلفيه ودون مداه بيد لاتبيد

وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إنما سمع كلامه تعالى اللفظى بصوت منكر الظهور فى المظاهر عادًا القول به من أعظم المناكر ، ولابن القيم كلام طويل فى تحقيق ذلك ، وقد قدمنا لك فى المقدمات ما يتعلق بهذا المقام فتذكر و الله تعالى ولى الافهام ، وقال الحسن : إنه سبحانه نادى موسى عليه السلام نداه الوحى لا نداه السكلم من بين ولم يرتض ذلك العلماء الاعلام لما فيه من مخالفة الظاهر وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم السكليم من بين الانبياء عليهم السلام ، ووجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى الازلى بلا حرف ولاصوت ظاهر، وكذا على القول بأنه سمع على القول بأنه سمع من المعبود على ماهو شان سماعنا أو من جميع الجهات لما فى كل من خرق العادة ، واحد لسكن بصوت غير مسكتسب للعباد على ماهو شان سماعنا أو من جميع الجهات لما فى كل من خرق العادة ، وأما وجهه عند القائلين بأن السماع كان بعد التجلى فى المظهر ف كذلك أيضا ان قالوا بأن هذا التجلى لم يقع لاحد من الانبياء عليهم السلام سوى موسى . ثم ان علمه عليه السلام بأن الذى ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقا هنه سبحانه فيه ، وقيل ؛ بالمعجزة ، وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فمنهم من عينها ومنهم من لم يعينها زعما منهم أن حصول العلم الضرورى ينافى التكليف ، وفيه بحث ه

و وَأَنْ الَّقَ عَصَاكَ ﴾ عطف على أن ياموسى والفاء فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَرُ ﴾ فصيحة مفصحة عن جمل حذفت تعويلا على دلالة الحال عليها واشعارا بغاية سرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها فصارت حية فاهتزت فلمارآها تهتزوتتحرك ﴿ فَأَنَّهَاجَانٌ ﴾ هى حية كحلاء العين لا تؤذى كثيرة فى الدور، والتشبيه بها باعتبار سرعة حركتها وخفتها لافى هيئتها وجثتها . فلا يقال : إنه عليه السلام لما ألقاها صارت ثعبانا عطيما فكيف يصح تشبيهها بالجان ، وقال بعضهم : يجوز أن يكون المراد تشبيهها بها فى الهيئة والجثة ولاضير فى ذلك لأن

لها أحوالا مختلفة تدق فيها و تغاظ ، وقيل : الجان يطاق على ماعظم من الحيات فيراد عند تشبيهها بهافىذلك والاولى ماذكر أولا ﴿ وَلَّى مُدْبِرًا ﴾ منهزما من الخوف ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ أى ولم يرجع ﴿ يَلْمُوسَى ٓ ﴾ أى نوديأو قيل: ياموسي ﴿ أَقُبْلُ وَلاَ تَحَفُّ إِنَّكَ مَنَ الْآمنينَ ٣١ ﴾ من المخاوف فانه لايخاف لدى المرسلون: ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ ﴾ أى أدخلها ﴿ في جَيبُكَ ﴾ هو فتح الجبة من حيث يخرج الرأس ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَآ ، مَنْ غَيْر سُو ۗ ، ﴾ أى عيب ﴿ وَأَصْمُمْ ٱلْيُكَ جَمَاحَكَ مَنَ الرَّهْبِ ﴾ أى منأجل المخافة ، قال مجاهد . وابن زيد . أمرهسبحانه بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخفُّ بذلك فزعه ومن شان الانسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يُقوى قلبه ، وقال الثورى : خاف موسى عليه السلامأن يكون حدث به سوء فامره سبحانه أن يعيديده إلى جنبه لتعود إلى حالتها الأولى فيعلم أنه لم يكن ذلك سوءاً بل آية منالله عز وجل ؛ وقريب منه ماقيل : المعنى إذا هالك أمر لما يغلب من شعاعها فاضممها اليك يسكنخوفك . وفى الـكبشاف فيهمعنيان : أحدهماأنموسي عليه السلام لما قلب الله تعالى العصاحية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الحائف من الشيء فقيلله : إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء فاذا ألقيتها فكما تنقلب حية فادخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ثم أخرجها بيضاء ليحصلالامران : اجتناب ماهو غضاضة عليك ، و إظهارمعجزة أخرى،والمرادبالجناحاليد لآن يدى الانسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يدهاليني تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه اليه ، والثاني أن يراد بضم جناحه اليه تجلده و ضبطه نفسه و تشدده عند انقلاب العصاحية حتى لا يضطرب و لا يرهب استعارة من فعلااطائر لأنه إذا خافنشرجناحيه وأرخاهما وإلافجناحاه مضمومان اليه مشمران . ومعنى منالرهب من أجل الرهب أي إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم اليك جناحك ، جعل الرهب الذي كان يصيبه سببا وعلة فيمأأمربه منضم جناحه اليه ، ومعنى (واضمماليك جناحك) وقوله تعالى: (اسلك يدك في جيبك)على أحد التفسيرين واحد ولكن خولف بين العبار تين ، وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني اخفاء الرعب اه ، وضم الجناح على الثاني كناية عن التجلد والضبط نحوقوله:

## اشددحيازيمك للموت فان الموت لاقيك

وهو مأخوذهن فعل الطائر عند الأمن بعد الخوف ، وهو فى الاصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحالة ثم كثر استعاله فى التجلد وضبط النفس حتى صارمثلا فيه وكناية عنه ، وعليه يكون تتميما لمعنى (إنك من الآمنين) وهذا مأخوذ من كلام أبى على الفارسى فانه قال : هذا أمر منه سبحانه بالعزم على ماأراده منه وحض على الجد فيه لثلا يمنعه الجد الذى يغشاه فى بعض الاحوال عماأمر بالمضى فيه . وليس المرادبالضم الضم المزيل للفرجة بين الشيئين وهو أبعد عن المناقشة بما ذكره الزمخشرى . ومثله فى البعد عن المناقشة ماقاله البقاعى : من أنه أريد بضم جناحه اليه تجلده وضبطه نفسه عند خروج يده بيضاء حتى لا يحذر ولا يضطرب من الخوف . وأراد باحد التفسيرين الوجه الاول لأن المعنى عليه أدخل يدك اليمني تحت عضدك اليسرى ، وقال بعضهم: إن المعنى اضمم يديك المبسوطتين بادخال اليمني تحت العضد الايسر واليسرى تحت الايمن أو بادخالها فى

الجيب . وظاهره أنه أريد بالجناح الجناحان ، وقد صرحالطبرسى بذلك في نحو ماذكروقال : إنهقد جا. المفرد مرادا به التثنية في قوله :

## يداك يد احداهما الجودكله وراحتك اليسرى طعان تغامره

فان المعنى يداك يدأن بدلالة قوله إحداها . وفي الـكشاف أيضا من بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير . وأنهم يقولون : أعطني ما في رهبك ، وليت شعرى كيف صحته في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات التي ترضى عربيتهم ؟ ثم ليت شعرى كيف موقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل؟على أن موسى عليه السلام ماكان عليه ليلة المتاجاة إلا زرمانقة من صوف لاكمين لها اه . وما أشار اليه منأن ذاك لا يطابق بلاغة التنزيل بمــا لا ريب فيه فان الذاهبين اليه قالوا : المعنى عليــه واضمم اليك يدك مخرجة من الكم لأن يده كانت في الكم ؛ وهو معنى لما ترى ولفظه أقصر منه في الافادة · وأما أمرسماعه عن الأثبات فقد تعقبه فى البحر بأنه مروى عن الاصمعى وهو ثقة ثبت . وقال الطيبي : قال محيىالسنة : قال الاصمعى : سمعت بعض الأعراب يقول: أعطني ما في رهبك أي ما في كمك . وزعم بعضهم أناستعمال الرهب في الكم لغة بني حنيفة أيضا وهو عندهم وكذا عند حمير بفتح الراء والهاء . والحزم عندي عدم الجزم بثبوت هـذه اللغة . وعلى تقدير الثبوت لاينبغي حمل ما في التنزيل الـكريم عليها . والظاهر أن من الرهب متعلق باضمم وقال أبوالبقاء : هو متعلق بولى . وقيل بمدبرا . وقيـل بمحذوف : أي تسكن من الرهب . وقيـل باضمم . ولا يخنى ما فى تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبرا كلام ابن جريج على ما أخرجه عنــه ابن المنذر حيث جعل ألآية من التقديم والتأخير . والمراد ولى مدبرا منالرهب. وقرَّأ الحرميان : (من الرهب ) بفتح الراء والهاء ، وأكثر السبعة بضم الراء وإسكان الهاء . وقرأ قتادة ، والحسن ، وعيسى ، والجحدرى بضمهمـا والكل لغات ﴿فَذَانكَ ﴾ أى العصا واليد والتـذكير لمراعاة الخبر وهو قوله تعالى : ﴿ بُرْهَانَانَ ﴾ وقيل: الاشارة إلىانقلاب العصاحية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخالها في الجيب فأمر التذكيرظاهر ، والبرهان الحجة النيرة وهو فعلان لقولهم : ابره الرجل إذا جاء بالبرهان من بره الرجل اذا ابيض ويقال للمرأة البيضاء ؛ برهاء وبرهرهة ي

وقال بعضهم : هو فعلان من البره بمعنى القطع فيفسر بالحجة القاطعة ، وقيل: هو فعلال لقولهم برهن و نقل عن الاكثر أن برهن مولد بنوه من لفظ البرهان، وقرأ أبو عمرو و ابن كثير (فذانك) بتشديد النون و هي لغة فيه ، فقيل: إنه عوض من الآلف المحذوفة من ذا حال التثنية لآلفها نون وأدغمت ، وقال المبرد : إنه بدل من لام ذلك كا نهم أدخلوها بعد نون التثنية ، ثم قلبت اللام نونا لقرب المخرج وأدغمت وكان القياس قلب الآولى لكنه حوفظ على علامة التثنية ، وقرأ ابن مسعود ، وعيسى ، وأبو نوفل . وابن هر مز ، وشبل . فذانيك بياء بعد النون المكسورة وهي لغة هذيل ، وقيل: بل لغة تميم ، ورواها شبل عن ابن كثير ، وعنه أيضا فذانيك بفتح النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية نحوقوله :

على أحوذيين استقلت عشية فيا هي إلا لحمة وتغيب

وعن ابن مسعود أنه قرأ بتشديد النون مكسورة بعدها ياء ، قيل وهي لغة هذيل ، وقال المهدوى: بل لغتهم تخفيفها و (من) في قوله تعالى : ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ متعلق بمحذوف أيضاً هو على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد قوله سبحانه : ﴿ إِلَى فَرْعُونَ وَمَلَاتُه ﴾ متعلق بمحذوف أيضاً هو على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد صفة له أي واصلان اليهم ، وعلى ما يقتضيه ظاهر كلام آخرين حال منه أي مرسلا أنت بهما اليهم هوف البحر أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أي فرعون و ملاه ﴿ كَانُوا قُومًا فَلْسَقينَ ﴾ أي خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاه بأن نرسلك بهاتين المعجزتين الماهر تين اليهم ، والحكلام في كانوا يعلم بما تقدم في نظائره ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مَنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ ﴾ لذلك ﴿ أَنْ يَقْتُلُونَ ﴾ بمقابلتها ، والمراد بهذا الخبرطلب الحفظ والتأييد لابلاغ الرسالة على أكمل وجه لا الاستعفاء من الارسال ، وزعمت اليهود أنه عليه السلام استعنى ربه سبحانه من ذلك . وفي التوراة التي بأيديم اليوم من الارسال ، وزعمت اليهود أنه عليه السلام استعنى ربه سبحانه من ذلك . وفي التوراة التي بأيديم اليوم أنه قال يارب ابعث من أنت باعثه وأكد طلب التأييد بقوله :

﴿ وَأَخَى هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مَنِّى لَسَاناً فَأَرْسَلُهُ مَعَى رَدْماً ﴾ أى عونا كما روى عن قتادة واليه ذهبأ بوعبيدة وقال : يقال ردأته على عدوه أعنته . وقال أبوحيان : الردم المعين الذى يشتد به الامر فعل بمعنى مفعول فهو اسم لما يعان به كما أن الدفء اسم لما يتدفأ به قال سلامة بن جندل :

وردئی کل أبیض مشرفی ، شدید الحد عضب ذی فلول

ويقال: ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته بخشبة لئلايسقط. وفي قوله: (أفصح مني) دلالة على أن فيه عليه السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته ، وقرأ أبوجمفر ونافع. والمدنيان رداً بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الدال والمشهور عن أبي جفعر أنه قرأ بالنقل ولاهمز ولاتنوين. ووجهه أنه أجرى الوصل بحرى الوقف. وجوز في ردا على قراءه التخفيف كونه منقوصا بمعنى زيادة من رديت عليه إذا زدت (يُصدِّقُني) أي يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار ، فالتصديق مجاز عن التلخيص المذكور الجالب للتصديق لأنه كالشاهد لقوله ، وإسناده إلى هرون حقيقة ، ويرشد إلى ذلك وأخى هرون النخ لأن فضل الفصاحة إنما يحتاج اليه لمثل ماذكر لا لقوله صدقت أو أخى موسى صادق فان سحبان و باقلا فيه سواء ، أويصل جناح كلامى بالبيان حتى يصدقني القوم الذين أخاف تـكذيهم فالتصديق على حقيقته وإنما أسند إلى هرون عليه السلام لانه ببيانه جلب تصديق القوم ، ويؤيد هذا قوله : ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونَ ﴾ لدلالته على أن التصديق على الحقيقة . وقيل : تصديق الغير بمعنى إظهار صدقه ، وهو كا يكون بقول هو صادق يكون بتأييده بالحجج و تحوها كتصديق الله تعالى للانبياء عليهم السلام بالمعجزات . والمراد به هنا ما يكون بالتأييد بالحجج ، فالمنى يظهر صدق بتقرير الحجج و تزييف الشبه إنى أخاف أن يكذبون ما يكون بالتأييد بالحجج ، فالمنى يظهر صدق بتقرير الحجج و تزييف الشبه إنى أخاف أن يكذبون ولسانى لا يطاوعنى عند المحاجة . وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز في الطرف أو في الاسناد . و تعقب بانه و بحلة أن صدقه معناه إما قال : إنه صادق أو قال له : صدقت ، فاطلاقه على غيره الظاهر أنه مجازه و مجلة

يصدقني تحتمل أن تكون صفة لردا ، وأن تكون حالا ، وأن تكون استثنافا . وقرأ أكثرالسبعة (يصدقني) بالجزم على أنه جواب الامر ه

وزعم بعضهم أن الجواب على قراءة الرفع محذوف. ويرد عليه أن الامر لا يلزم أن يكون له جواب فلاحاجة إلى دعوى الحذَّف، وقرأ أبي . وزيد بن على رضي الله تعالى عنهم (يصدقوني) بضمير الجمع وهو عائد على فرعون وملئه لا علىهرون والجمع للتعظيم كماقيل ، والفعل على مانقل عن ابن خالويه مجزوم فقدجعل هذه القراءة شاهدا لمن جزم من السبعة يصدقني وقال لأنه لو كان رفعاً لقيل يصدقونني ، وذكراً بوحيان بعد نقله أن الجزم على جواب الامر والمعنى فى يصدَّقون أرج تصديقهم أياى فتأمل ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضَدَكَ بَأَخيكَ ﴾ اجابة لمطلوبه وهو علىماقيل راجع لقوله (أرسله معي) الخ والمعنىسنقويك به ونعينك علىان شد عضده كناية تلويحية عن تقويته لآن اليد تشتد بشدة العضد وهو مابينالمرفق إلى الـكتف والجملة تشتد بشدة اليد ولامانع من الحقيقة لعدم دخول بأخيك فيها جعل كناية أو على أنذلك خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبه حال موسىعليه السلام في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بعضد شديد، وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من باباطلاق السبب على المسبب بمرتبتين بأن يكون الاصل سنقو يك به شم سنؤ يدك ثم سنشد عضدك به ، وقرأ ذيد بن على ، والحسن عضدك بضمتين ، وعن الحسن أنه قرأ بضم العين و اسكان الضاد ، وقرأ عيسي بفتحهما ، و بعضهم بفتح العين و كسر الضاد، ويقال فيه عضد بفتح العين وسكون الضاد ولمأعلم أحدا قرأ بذلك ، وقوله تعالى: ﴿ وَنَجْعَلُ لَـ كُمَا سُلْطَنّا ﴾ أى تسلطا عَظيما وغلبة راجع على ماقيل أيضالقوله (إنى أخاف أن يكذبون) وقوله سبحانه : ﴿ فَلَا يَصُلُونَ الَيْكُمَ ﴾ تفريع على ماحصل من مراده أي لا يصلون اليكما باستيلاء أو محاجة ﴿ بَمَـ آيَـٰتنَا ﴾ متعلق بمحذوف قدصرح به في مواضع أخر أي اذهبا با ۖ ياتنا أو بنجعل أي نسلط كما با ۖ ياتنا أو بسلطانا لمافيه من معني التسلط والغلبة أوبمعنى لايصلون أي تمتنعون منهم بها أوبحرفالنفي على قول بعضهم بجواز تعلق الجار به ، وقال الزمخشرى: يجوز أن يكون قسما جوابه لايصلون مقدما عليه أو هو منالقسم الذي يتوسط الكلام ويقحم فيه لمجردالتأكيد فلا يحتاج إلى جواب أصلا ، ويرد على الاول أنجواب القسم لاُيتقدمه ولايقترن بالفاء أيضا فلعله أرادان ذِلك دال على الجواب وأما هو فمحذوف إلا أنه تساهل في التُعبير ، وجوز أن يكون صلة لمحذوف يفسره الغالبون في قوله سبحانه : ﴿ أَنْتُهَا وَمَنا تَبَعَكُما الغَلْبُونَ هُ ٣﴾ أوصلة له واللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي أو بمعناه على رأى من يجوز تقديم مافي حيز الصلة على الموصول إما مطلقا أو إذاكان المقدم ظرفاو تقديمه إما للفاصلة أو للحصر ﴿ فَلَمَّا جَاءِ ۖ هُم مُّوسَى بُّـا يُتَّنَّا بَيْنَات ﴾ أي واضحات الدلالة على صحة رسالته عليه السلام منه عزوجل ، والظاهرأن المراد بالآيات العصا واليد اذهما اللتان أظهرهما موسىعليه السلام إذ ذاك وقد تقدم في سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة الجمع ﴿ قَالُوا مَاهَذَ آ ﴾ الذي جئت به ﴿ إِلاَّ سَحْرٌ مُفْتَرَى ﴾ أي سحر تختلقه لم يفعل قبله مثله فالافتراء بمعنى الاختلاق لابمعنى الكذب أوسحر تتعلمه من غيرك ثم تنسبه إلىالله تعالى كذبا فالافتراء بمعنى الـكذب لابمعني الاختلاق والصفة على هذين الوجهين مخصصة ، وقيل: المراد بالافتراء

التمويه أى هو سحر بموه لاحقيقة له كسائر أنواع السحر . وعليه تـكون الصفة مؤكدة والافتراء ليس على حقيقته كافي الوجه الاول . والحقان من انواع السحر ماله حقيقة فتكون الصفة مخصصة أيضا ﴿وَمَاسَمُعنَا بَهَذَا ﴾ أى نوع السحر أو ماصدر من موسى عليه السلام على أن الـكلام على تقدير مضاف أى بمثل هذا أو الإشارة إلى ادعاء النبوة ونفيهم السماع بذلك تعمد للـكذب فقد جاءهم يوسف عليه السلام من قبل بالبينات وما بالعهد من قدم . ويحتمل أنهم ارادوا نني سماع ادعاء النبوة على وجه الصدق عندهم وكانوا ينكرون أصل النبوات ولا يقولون بصحة شيء منها كالبراهمة وكمشير من الافرنج ومن لحس من فضلاتهم اليوم . والباء كما في مجمع البيان يقولون بصحة شيء منها كالبراهمة وكمشير من الافرنج ومن لحس من فضلاتهم اليوم . والباء كما في مجمع البيان موضع الحال من هذا بتقدير مضاف والعامل فيه سمعناه

وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذا ، ويكون الجار متعلقا بذلك المقدر ، وأشاروا بوصف آبائهم بالأولين إلى انتفاء ذلك منذ زمان طويل ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعَلَمُ بُنْ جَاءِ بالهُدُى مَنْ عَنْده ﴾ يريد عليه السلام بالموصول نفسه ، وقرأ ابن كثير (قال) بغير واولانه جواب لقولهم : إنه سحروالجواب لا يعطف بواو ولاغيرها ، ووجه العطف فى قراءة باقى السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر المحكيله بينها فيميز صحيحها من الفاسد ﴿ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴾ أى العاقبة المحمودة فى الدار وهى الدنيا ، وعاقبتها أن يختم للانسان بها بما يفضى به إلى الجنة بفضل الله تعالى وكرمه ، ووجه إرادة العاقبة المحمودة من مطلق العاقبة الماقبة المحمودة من مطلق العاقبة الماقبة على المها عليه المباد والغرض من خلقهم ، وهذا ما اختاره ابن المنير موافقا لما عليه الجماعة ، وهذه الآية ، وقوله تعالى : (وسيعلم الـكفار لمن عقبي الدار) ، وقوله سبحانه : (والعاقبة للمتقين ) إذ كما في هذه الآية ، وقوله تعالى : (وسيعلم الـكفار لمن عقبي الدار) ، وقوله سبحانه : (والعاقبة للمتقين ) إذ على هذه الآية ، وقوله تعالى : (وسيعلم الـكفار لمن عقبي الدار) ، وقوله سبحانه : (والعاقبة للمتقين ) إذ مثل أولئك لهم المعنة ولهم سوم الدار ، ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على الغاء الاستدلال مثل أولئك لهم المعنة ولهم سوم الدار ، ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على الغاء الاستدلال عاقبة الحذير ، ويلتزم فى نحو الآية الى أوردها ابن المذير كونها من باب التهـكم ، وهذا نظير ماقالوا ؛ إن الباساقية في الحذير ، وبشرهم بعذاب ألم من باب التهكم ،

وقال الطبى انتصاراً للبعض أيضا: قلت: الآية غيرمانعة عن ذلك فان قرينة اللعنة والسوء مانعة عن إرادة الخيرو[بما أتىبلهم ليؤذن بأنهما حقان البتان لهم لازمان إياهم، ويعضده التقديم المفيد للاختصاص فتدبر وقرأ حمزة، والـكسائي. (يكون) بالياء التحتية، لأن المرفوع مجازي التأنيث ومفصول عن رافعه ه

﴿ إِنَّهُ لاَ يُفْلَحُ الظُّـلَمُونَ ٣٧ ﴾ أى لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذور ، وحاصلكلام موسى عليه السلام ربى أعلم منـكم بحال من أهله سبحانه للفلاح الاعظم حيث جعله نبيا وبعثه بالهدى ووعده حسن السلام ربى أعلم منـكم بحال من أهله سبحانه للفلاح الاعظم حيث جعله نبيا وبعثه بالهدى ووعده السلام ين ولوكان الترعمون كاذباسا حرامفتريا لماأهله لذلك لانه غنى حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبي الساحرين

ولا يفلح عنده الظالمون ﴿ وَقَالَ فَرْعُونُ يَـُا يُهَا المَلاَ مَاعَلْتُ لَـكُمْ مَنْ إِلّٰهَ غَيْرِى ﴾ قاله الله ين بعدما جمع السحرة وتصدى للمعارضة ، والظاهر أنه أراد حقيقة مايدل عليه كلامه وهو ننى علمه بأله غيره دون وجوده فان عدم العلم بالشي لا يدل على عدمه ، ولم يجزم بالعدم بأن يقول : ليس لـكم إله غيرى مع أن كلا من هذا وماقاله كذب ، لأن ظاهر قول موسى عليه السلام له لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلارب السموات والارض بصائر يقتضى أنه كان عالما بأن إلههم غيره ، وماثركه أو فق ظاهرا بما قصده من تبعيد قومه عن اتباع موسى عليه السلام اختيارا لدسيسة شيطانية وهو إظهار أنه منصف في الجلة ليتوصل بذلك إلى قبولهم ما يقوله لهم بعد في أمر الإله و تسليمهم إياه له اعتباداً على مارأوا من إنصافه ف كأنه قال ماعلمت في الازمنة الماضية لـكم إلها غيرى كا يقول موسى ، والامر محتمل وسأحقق لكم ذلك ه

﴿ فَأَوْقَدْ لَى يَـٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى الطِّينِ ﴾ أى اصنع لى آجراً ﴿ فَأَجْمَلْ لَى ﴾ منه ﴿صَرْحًا ﴾ أى بناء مكشوفا عاليا من صرح الشي. إذا ظهر ﴿لَعَلِّي أَطَّلُعُ ﴾ أى أطلع وأصعد فأفتعل بمعنى الفعل المجرد كما في البحر وغيره ،

(إلى إله مُوسَى) الذي يذكر أنه إلهه وإله العالمين ، كأنه يوهم قومه أنه تعالى لوكان كما يقول موسى لكان جسما في السهاء كون الاجسام فيها يمكن الرقى اليه ثم قال : ﴿ وَإِنِّى لَأَظْنَهُ مَنَ الكَاذِبِينَ ﴾ فيما يذكر تأكيدا لما أراد وإعلاما بأن ترجيه الصعود إلى إله موسى عليه السلام ليس لانه جازم بأنه هناك ، والامر بجعل الصرح وبنائه لا يدل على أنه بني، وقداختلف في ذلك فقيل بناه وذكر من وصفه ما الله عزو جل أعلم به ، وقيل لم يبن وعلى هذا يكون قوله ذلك و أمره المتلبيس على قومه وإيهامه إياهم أنه بصدد تحقيق الامر ، ويكون ماذكر ذكراً لاحد طرق التحقيق فيتمكن من أن يقول بعده حققت الامر بطريق آخر فعلمت أن ليس لكم اله غيرى وأن موسى كاذب فيما يقول ، وعلى الاول يحتمل أن يكون صعد الصرح وحده أومع من يأمنه على سره وبقى ما بقى ثم نول اليهم فقال لهم : صعدت إلى إله موسى وحققت إن ليس الامر كما يقول وعلمت أن ليس لكم إله غيرى . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : لما بنى له الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشا به فرمى بها نحو السباء فردت اليه وهى متلطخة دماً فقال قتلت إله موسى ، وهذا إن صح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه عنو السباء فردت اليه وهى متلطخة دماً فقال قتلت إله موسى ، وهذا إن صح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه عنوا المذيان . ولله تعالى خواص في الازمنة والامكنة والاشخاص . ولا يبعد أن يقال كان فيهم من ذى العقه منا لمن يعلم تمويهه و تلبيسه و يعتقد هذيانه فيا يقول إلا أنه نظم نفسه في سلك الجهال ولم يظهر خلافا لما عليه اللمين يحال من الاحوال وذلك إما للرغبة فيا لديه أوللرهبة من سطوته واعتدائه عليه وكم رأينا عاقلا وعالما فاضلا يوافق لذلك الظلمة الجبابرة ويصدقهم فيا يقولون وإن كان مستحيلا أو كفراً بالآخرة ه

وكان قول اللعين لموسى عليه السلام لتن اتخذت إلها غيرى لاجعلنك من المسجو نين بعد هذا القول المحكى همنا بأن يكون قاله وأردفه باخبارهم على البت أن لاإله لهم غيره ، ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه مايشعر بخلافه ، وهذا وجه في الا ية لا يخلو عن لطف وإن كان فيه نوع خفاء وفيها أوجه أخر . الأول أنه أراد بقوله : (ماعلمت لكم من إله غيرى) ننى العلم دون الوجود كا فى ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لانه لم

يكن عنده مايقتضى الجزم بالعدم وأراد بقوله إلى لأظنه من الكاذبين إلى لأظنه كاذبا في دعوى الرسالة من الله تعالى ، وأراد بقوله : ياهامان أوقدلى على الطين النج اعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه تعالى ان كان كان فى السماء بأنه لو كان رسولا منه تعالى فهو بمن يصل إليه ، وذلك بالصعود اليه و هو مما لا يقوى عليه الانسان فيكون من نوع المحال بالنسبة اليه فما بنى عليه وهى الرسالة منه تعالى مثله ، فقوله : (فاجعل لى صرحا) لاظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه صحة دعوى الرسالة فى زعمه ولعل المتهكم ها الثانى أنه أراد أيضا ننى العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان فى نفى العلم ملبسا على قومه كاذبا فيه حيث كان يعلم أن لهم إلها غيره هو إله الخلق أجمعين ، وهو الله عز وجل وأراد بقوله : (وإنى) النج فيه حيث كان يعلم أن لهم إلها غيره هو إله الخلق أجمعين ، وهو الله عز وجل وأراد بقوله الم مايزيل به شكم أنى لاظنه كاذبا فى دعوى الرسالة كافى سابقه ، وأراد بقوله ياهامان النج طلب أن يجعل له مايزيل به شكم في الرسالة ، وذلك بأن يبنى له رصداً فى موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالة على الحوادث الكونية بزعمه فيرى هل فيها مايدل على ارسال الله تعالى اياه ه

و تعقب بأنه لايناسب قوله (فأطلع إلى إله موسى) إلاأن يراد فأطلع على حكم إله موسى باوضاع الكواكب والنظر فيها هل أرسل موسى كما يقول أم لا ؟ فيكون الـكلام على تقدير مضاف ر (إلى) فيه بمعنى على ، وجوز على هذا الوجه أن يكون قد أراد باله موسى الكواكب فكانه قال لعلى أصعدالى الكواكب التي هي إله موسى التي هي إله موسى التي هي إله موسى فأنظر هل فيها ما يدل على إرسالها إياه أو لعلى أطلع على حكم الكواكب التي هي إله موسى في أمر رسالته وهو كما ترى ، وبالجملة هذا الوجه بما لا ينبغي أن يلتفت اليه . الثالث أنه أراد بنني علمه بالله غيره في وجوده وبظنه كاذبا ظنه كاذبا في إثباته الها غيره ويفسر الظن باليقين كما في قول دريد بن الصمة :

فقلت لهم ظنوا بألفيمدجج سراتهم في الفارسي المسرد

فاثبات الظن المذكور لا يدفع إرادة ذلك النفى ، وجو زبعضهم إبقاءه على ظاهره ، وقال فى دفع المنافاة : يمكنأن يقال : الظاهرأن كلامه الأول كان تمويها و تلبيسا على القوم ، والثانى كان مواضعة مع صاحبسره هامان قائبات الظن فى الثانى لا يدفع أن يكون العلم فى الأول لنفى المعلوم ، وفيه أنه يأبى ذلك سوق الآية ، والفاء فى فأوقدلى وطلبه بناء الصرح راجيا الصعود إلى إله موسى عليه السلام أراد به التهكم كا نه نسب إلى موسى عليه السلام القول بأن الهه فى السهاء فقال : (ياهامان اجعل لى صرحا) لاصعد إلى إله موسى متهكما به ، وهذا نظير مااذا أخبرك شخص بحياة زيد وأنه فى داره ، وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لفلامك بعد أن تذكر علمك بما يخالف قوله متهكما به ياغلام أسرج لى الدابة لعلى أذهب إلى فلان وأستأنس به بل ما قاله فرعون أظهر فى التهسكم مما ذكر فطلبه بناء الصرح بناء على هذا لا يكون منافيا لما ادعاه أو لا وآخراً من العلم واليقين .

وقال بعضهم فى دفع ماقيل: من المنافاة بإنها إنما تكون لو لم يكن قوله بالعلى أطلع النج على طريق التسليم والتنزل، وقال آخر فى ذلك: إن اللعين كان مشركا يعتقد أن من ملك قطراً كان الهه ومعبود أهله فا أثبته فى قوله بالعلى أطلع) الح الإله لغير بملكته ومانفاه الهها كما يشير اليه قوله لكم ولا يخلو عن بحث ه وفى الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه وفى الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه وفى الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما دعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه وفى الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما دعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه وفى الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما دعاه من العلم واليقين إلى أنه قال قد خفيت على قومه وفى الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما دعاه من العلم واليقين إلى أنه قال قد خفيت على قومه وفى الكشاف المناقضة بين بناء العلم والمناقضة بين بناء المناقضة بين بناء العلم والمناقضة بين بناء المناقضة بين بناء المناقضة بين بناء المناقضة بناء المناقضة بين بناء المناقضة بين بناء المناقضة بيناء المناقضة بين بناء المناقضة بين بناء المناقضة بيناء المناقضة بيناؤن المناقضة بيناء المناقضة بيناؤن المناقضة بيناؤن المناقضة بيناؤن

لغباوتهم وبلههم أولم تخف عليهم والمكن كلاكان يخاف علىنفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جازابقاء الظن على ظاهره من غير حاجة إلى دفع التناقض، والاولى عندى السعى فى دفع التناقض فاذا لم يمكن استندفى ارتكاب المخذول إياه إلى جهله أوسفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهم منه أونحو ذلك ، واعترض القول بأنه أراد بنفي علمه باله غيرهنني وجوده فقال فىالتحقيق: وذكره غيره أيضا إنه غيرسديد فانعدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه لاسيما عدم علم شخص واحد. وقال القاضي البيضاوي : هذا في العلوم الفعلية صحيح لانها لازمة لتحقق معلو ماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤها ولاكذلك العلوم الانفعالية ورد بأن غرض قائل ذلك أن عدم الوجود سبب لعدم العلم بالوجود في الجملة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لاأن بينهما ملازمة كلية على أنه لما كان من أقوى اسباب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطلق ويراد به الوجود إذ لا يشترط فى فن البلاغة اللزوم العقلى بل العادى والعرفى كاف أيضا وقد يقول أحدمنا لا أعلم ذلك أى لوكان موجودا لعلمته إذا قامت قرينة وهذا الاستعمال شائع في عرفي العرب والعجم عند العامة والحاصةومنه قول المزكى ؛ إذا سئل عنعدالة الشهودلاأعلم كيف، وكأن المخذول يدعى الالهية ، ثم الظاهر أن الـكلام على تقدير إرادة نني الوجود كناية لامجاز، وبالجملة ماذكر وجه وجيه وتعيينالاوجه مفوض إلىذهنكوالله تعالى الموفق. واستدل بعض من يقول: إن الله تعالى في السهاء بالمعنى الذي أر اده سبحانه في قوله عزو جل: (أأمنتم من في السهاء) حسيما يقولاالسلف بهذه الآية ، ووجه ذلك بأن فرعون لولم يسمع من موسى عليه السلام أن ألهه في السماء لما قال : فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى اله موسى فقوله ذلك دليل السماع إلاأنه اخطأ في فهم المراد بماسمعه فزعم انكونه تعالى فىالسماء بطريق المظروفية والتمـكن ونحوهما بما يكون للاجسام ، وأنت تعلمأنهذا الاستدلال في الضعف و اثبات مذهب السلف لا يحتاج إلى أن يتمسك له بمثل ذلك وفي قول المخذول: أوقد لي على الطين والمراد به اللبن دون اصنع لى آجرا اشارة إلى أنه لم يكن لهامان علم بصنعة الآجر فأمره باتخاذه على وجه يتضمن التعليم ، وفي الآثار ما يؤيد ذلك ، فقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال فرعون أول من أمر بصنعة الآجرو بنائه ، وأخرجهو وجماعة عنقتادة قال بلغنيأن فرعون أول من طبخ الآجر وصنعلهالصرح. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر قال ماعلمت أن احدابني بالآجر غير فرعون وفي أمره اياه وهو وزيره ورديفه بعمل السفلة من الايقاد على الطين منادياله باسمه دون تـكنية وتلقيب بيا دون مايدل على القرب في وسط الـكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمهما لايخفي • ﴿ وَأَسْتَكُبُرُ هُو وَجُنُودُهُ ﴾ أى رأوا كل من سواهم حقير ابالاضافة اليهم ولم يروا العظمة والـكبرياء الالانفسهم فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ الاكثرون على أن المراد في أرض مصر ، وقيل : المراد بها الجرم المعروفالمقابل للسماء ، وفي التقييد بها تشنيع عليهم حيث استكبروا فيما هوأسفل الاجرام وكان اللائق بهم أن ينظروا إلى محلهمو تسفله فلا يستكبروا ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ أى بغير الاستحقاق لماأن و يتهم تلك باطلة ولاتكون رؤية الكل حقيرا بالاضافة إلىالرائي ورؤية العظمة والكبرياءلنفسه علىالخصوص دونغيره حقا الامنالله عزوجل، ومنهنا قال الزمخشري: الاستكبار بالحق إنما هولله تعالى وكلمستكبرسواه

عز وجل فاستكباره بغير الحق ، وفي الحديث القدسي « الـكبرياء ردائي والعظمة ازاري فهن نازعني واحدامهما القيته في النار » ﴿ وَظَنُو ا أَنَّهُمْ اليَّنَ لاَ يُرْجَعُونَ ٣٩ ﴾ بالبعث للجزاء ، والظن قيل : إماعلى ظاهره أو عبر عن اعتقاده به تحقيرا لهم وتمهيلا ، وقرأ حمزة . والـكسائل . ونافع (لا يرجعون) بفتح الياء وكسر الجيم ه و فَاخَذُنَهُ وَ وَدُو رَوْدُ وَدُو رَوْدُ وَالْهَمْ فِي الْهَمِّ وَالْمَالِيْنِهِ وَلَا لِلْهِ وَلَا لِلْهِ وَلَا لِلْهُ وَقُو اللّهِ اللّهِ وَلَا لللّهِ وَلَا لللّهُ وَقُدُ مَ تَفْصِيلُ ذَلْك ، وفي التعبير بالنبذ وهو إلقاء الشيء الحقير وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك قال الشاعر :

## نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلامن نعالك باليا

استحقارهم ، و في الـكلام على ماقيل استعارة مكنية و تخييلية وذلك أنهم شهوا في الحقارة بنعال بالية واستعير لهم اسم النعال ثم حذف المستعار وبقىالمستعار له وجعل النبذ قرينة على أنه حقيقة والمجاز فىالتعاقءلمينحو ماقيل في أظفار المنية نشبت بفلان ، وقال بعضهم : الاخذ وهوحقيقة في التناول مجاز عنخلق الداعية لهم إلىالسير إلىالبحر، والنبذ مجاز عن خلقالداعية لهم إلى دخوله، وفى البحر أنه كناية عنادخالهم فيه والأولى أن يكون الـكلام من باب التمثيل كأنه عز وجل فيما فعل بهم أخذهم مع كـثرتهم فى كف وطرحهم فى اليم ، والظَّاهر أن الفاء الاولى سببية وليست لجرد التعقيب وأما الثَّانية فللتَّعقيب إذا أبقى الاخذعلي معنى التناول أو أريد به خاق الداعية إلىالسير أونحوه أماإذا أريد به الاهلاك فهي للتفسير كما فى فاستجبنا لهفنجيناهونحوه ﴿ فَانْظُرْ ﴾ يامحمد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَلْمَنَّهُ الظَّلْمِينَ • ﴾ وبينها للناس ليعتبروا بها ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ ﴾ أى خلقناهم ﴿ أَبِهَةً ﴾ قدوة للضلال بسبب حملهم لهم على الضلال كما يؤذن بذلك قوله تعالى : ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ أَى إِلَى مُوْجِبَاتُهَا مِنَالَـكَفَرُ وَالْمُعَاصَى عَلَى أَنَالنَارِ مَجَازَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَى تَقْدَير مَضَاف والمراد جعلهم ضالين مضلين والجعل هنا مثله في قوله تعالى : ( جعل الظلمات والنار ) والآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الخير والشر مخلوقان لله عز وجل وأولها المعتزلة تارة بأن الجعل فيها بمهنىالتسمية مثله فى قوله تعالى: (وجعلوا الملائـكة الذين هم عباد الرحمن اناثا ) أي وسميناهم فيما بين الامم بعدهم دعاة إلى النار، وتارة بأن جعلهم كذلك بمعنى خذلانهم ومنعهم من اللطف والتوفيق للهداية والاول محكى عن الجبائي والثانى عن الـكعبي ، وعن أبى مسلم أن المرّاد صيرناهم بتعجيل العذاب لهم أئمة أىمتقدمين لمن وراءهم من الـكمفرة إلى النار وهذا في غاية التعسف يَا لايخني ﴿ وَيَوْمَ القَيْمَةَ لَا يُنْصَرُونَ ١ ٤ ﴾ بدفعالعذابعنهم بوجه من الوجوه ﴿ وَأَنْبَعْنَهُم ﴾ ﴿ فَي هَذِهِ الدُّنْيَا ﴾ التيفتنتهم ﴿ لَعْنَةً ﴾ طردا وابعادا أولعنامن اللاعنين حيث لاتزال الملائدكة عليهم السلام تلعنهم وكذا المؤمنون خلفا عن سلف وذلك إمابدخولهم في عموم من يلعنونهم من الظالمين وإمابالتنصيص عليهم نحو لعن الله تعالى فرعون وجنوده ﴿ وَ يَوْمَ القَيَامَةَ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ منالمطرودين المبعدين يقال : قبحه الله تعالى بالتخفيف أى نحاه وأبعده عن كلخير كما قال الليث ، ولايتكررمع اللعنة المذكورة قيل : لأن معناها الطرد أيضاً لانذلك في الدنيا وهذا في الآخرة أو ذاك طرد عن رحمته التي في الدنيا وهذاطردء مالجنة أو على هذا يراد باللعنة فيمانقدمماتأخر مع أن من المطرودين معناه أنهم من الزمرة المعروفين بذلكوهو أبلغ وأخص ، وقالأبوعبيدة . والاخفش منَّالمقبوحين أىمنَّ المهلـكين ، وعن ابن عباس أى من المشوهين فيَّ

الحالقة بسواد الوجوه و ذرقة العيون و هذا المعنى هو المتبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه لا زم فيناء اسم المفعول منه غير ظاهر ، وقد يقال : إذا صح هذا التفسير عن ابن عباس التزم القول بأنه سمع أيضا ، وجوز أن يكون ذلك تفسيرا بما هو لا زم في الجملة ، ويوم القيامة متعلق بالمقبوحين أو بمحذوف يفسره ذلك على ماعلمت آنها في نظيره ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ، وعبد بن حميد عن قتادة ما هو ظاهر في أنه معطوف على هذه الدنيا و هو عطف على المحلو المروى عن ابن جريج أظهر في ذلك وكلاهما في الدر المنثور ، والظاهر ما سمعته أو لا وهذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم القيامة وأنه ملعون مبعد عن رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة فان ضمائر جمع الغائب فيهار اجعة إلى فرعون و جنوده و يكاد ينتظم من التزم ارجاعها إلى الجنود في الجنود ، و في الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر روى عدى، والطبر انى عن ابن مسعود أنه عملي قال «خلق الله تعالى يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا و خلق فرعون في بطن أمه كافر» ه

﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْـكتَـٰبَ ﴾ أى التوراة وهو على ما قال أبو حيان أول كتاب فصلت فيه الاحكام ﴿ مِنْ بَعْدَ مَا أَهْلَـكُنَا القُرُونَ الَّاوِلَى ﴾ أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون إيتائها بعد إهلاكهم للاشعار بأنها نزلت بعد مساس الحاجة اليها تمهيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فان إهلاك القرون الاولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطباس آثارها المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال الأمم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على عمر الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكير أحوالُ الامم الخالية الموجبـة للاعتبار ، ومن غفل عن هـذا قال : الأولى أن تفسر القرون الاولى بمن لم يؤمن بموسى عليه السلام ويقابلها الثانية وهي من آمن به عليه السلام ، وقيل : المراد بها مايعم من لم يؤمن بموسىمن فرعون وجنوده والامم المهلكة منقبل، وليس بذاك، وما مصدرية أي تيناه ذلك بعدإهلاكنا القرون الاولى ﴿ بَصَائرَ للنَّاسِ ﴾ أي أنواراً لقلوبهم تبصر بهـا الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث كانت عميا عن الفهم والادراك بالكلية فان البصميرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر ويطلق على نفس العين ويجمع على أبصــار والاول يجمع على بصائر ، والمراد بالناس قيل أمَّته عليــه السلام ، وقيل ما يعمهم ومن بعدهم ، و كون التوراة بصائر لمن بعث اليه نبيناصلي الله تعالى عليه وسلم لتضمنها ما يرشدهم إلى حقية بعثته عليه الصلاة والسلام ، أو يزيدهم علما إلى علمهم . وتعقب بأنه يلزم على هذاالحض على مطالعة التوراة والعلم بما فيها ، وقد صح أن عمر رضيالله تعالى عنه استأذن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسَلَّم في جوامع كتبها من التوراة ليقرأها ويزداد علما إلى علمه فغضب صلىالله تعالى عليه وسلم حتى عرف فى وجهه ثم قال : « لو كانموسي حيا لماوسعه إلا اتباعي» فرمي بها عررضي الله تعالى عنه من يده و ندم على ذلك، وأجيب بأن غضبه صلىالله تعالى عليه وسلم من ذلك لما أن التوراة التي بأيدى اليهود إذ ذاك كانت محرفة وفيها الزيادة والنقص وليست عين التوراة التي أنزلت على موسىعليه السلام وكان الناس حديثي عهد بكفر فلوفتح بابالمراجعة إلىالتوراة ومطالعتها فىذلك الزمانلادى إلىفساد عظيم فالنهىعن قراءتها حيثالاسلام حديث والخروج عن الكفر جديد لايدل علىأنها ليست فينفسها بصائر مشتملة علىمايرشــد إلى حقية بعثته

صلى الله تعالى عليه وسلم ويزيد علما بصحة ماجاء به و مما يدل على حل الرجوع اليها فى الجملة قوله تعالى : « قل فأتو ابالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » وقد كان المؤمنون من أهل الـكتاب كعبدالله بن سلام و كعب الاحبار ينقلون منها ما ينقلون من الاخبار ولم ينكر ذلك و لا سماعه أحد من أساطين الاسلام ولا فرق بين سماع ما ينقلون منهم و بين قراءته فيها وأخذه منها وقد رجع اليها غير واحد من العلماء فى إلزام اليهود و الاحتجاج عليهم ببعض عباراتها فى إثبات حقية بعثته صلى الله تعالى عليه و سلم ، والذى أميل اليه كون المراد بالناس بني إسرائيل فانه الذى يقتضيه المقام \*

وأمامطالعة التوراة فالبحث فيها طويل ، وفى تحفة المحتاج للمولى العلامة ابن حجر عليه الرحمة يحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدلها أوشك فيه وهو أقرب إلى التحقيق ومن سبر التوراة التي بأيدى اليهود اليوم رأى أكثرها مبدلا لاتوافق بينه وبين مافى القرآن العظيم أصلا وهو المعول عليه ﴿ وَهُدَّى ﴾ أى إلى الشرائع التي هي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى: بمقتضىوعده سبحانه فعمومرحمته بهذا المعنى لاينافى أن من الناسمن هوكافر بها وهوغيرمرحوم , وانتصاب المتعاطفات على الحالية منالبكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو على حذفالمضافأى ذابصائر الخ ، وجوز أبو البقاء انتصابهاعلى العلة أى آتيناه الـكتاب لبصائر وهدى ورحمة ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣٤ ﴾ أى كى يتذكروا بناء علىأن لعل للتعليل ۽ فقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك قال لعل فى القرآن بمعنى فيغير آية فىالشعراء (لعلـكم تخلدون) وحكىالواقدى عن البغوى أنه قال جميع مافي القرآن من لعلى للتعليل الا (العلكم تخلدون) فانهافيه للتشبيه ، والمشهور أنه اللترجى . ولما كان محالا عليه عزو جل جمل بعضهم الـكلام من بابالتمثيل والمراد آتيناه ذلك ليكو نوا علىحالة قابلة للتذكركحال من يرجى.نه الحنير، وبمضآخر صرف الترجى إلى المخاطبين فهو منهم لامنه تعالى ، وجعل الزمخشرى في ذلك استعارة تبعية حيث شبه الارادة بالترجى لـكون كلمنهما طلب الوقوع ، ورد بأن فيه لزوم تخاف مراد الله تعالى عنارادته لعدم تذكرالـكل إلاأن يكون من قبيلاسناد ماللبعض إلى الكل، وأنت تعلم أن الارادة عندالمعتزلة قسمان: تفويضية ، وهي قد يتخلف المراد عنها ، وقسرية وهي لا يتخلف المراد عنها أصلا ، فمنى أريد القسم الأولمنها هناز الى الاشكال إلاأن التقسيم المذكور خلافالمذهب الحق ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِيِّ ﴾ شروع في بيان أن انزالالقرآن الـكريم أيضاً واقع زمان مساس الحاجة اليه واقتضاء الحكمة له البتة متضمنًا تحقيق كونه وحيا صادقا منعندالله تعالى يبيان أن ألوقوف على مافصل من الاحواللايتسني إلابالمشاهدة أو التعلم عن شاهدها وحيثانتني كلاهماتبين أنه بوحى من علام الغيوبلامحالة كذا قيل: ولايخفى أن تعين كونه بوحى لايتم الابنفى كونه بالاستفاضة وكونه بالتعلم من بعضأهل الـكتاب المعاصرين له صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال المشركون: (إنما يعلمه بشر) ولعله إنما لم يتعرض لنفى ذلك وتعرض لنفى ماهو أظهر انتفاء منه للاشارة إلى ظهور انتفاءذلكوالمبالغة في دعوى ذلك حيث آذن بأن المحتاج إلى الاخبار بانتفائه ذانك الامران (١) دونه على أنه عز وجل قد نفي في

<sup>(</sup>١) هكذا الاصل تنبه \*

موضع آخر كونه بالتعلم من بعض أهل الكتاب ولعله يعلم منه انتفاء كونه بالاستفاضة و إن قلنا: إنه لا يعلم فدليله ظاهر جدا ، ولذا لم يتشبث بكون الوقوف بها أحد من المشركين فتدبر، والمعنى على ماذهب اليه بعضهم وماكنت حاضر ا بجانب الجبل الغربي أو الممكان الغربي الذي وقع فيه الميقات و أعطى الله تعالى فيه ألواح التوراة لموسى عليه السلام ، والممكلام على هذا من باب حذف الموصوف و إقامة صفته مقامه وهو عند قوم من باب اضافة الموصوف إلى الصفة التي جوزها المكوفيون كما في مسجد الجامع ، والاصل في الجانب الغربي فيتحد الجانب والغربي على هذا الوجه وهو بعض من الغربي على الوجه الاول \*

﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الَّامْرِ ﴾ أى عهدنا اليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وإيتاء التوراة

﴿ وَمَا كُنْتَ مَنَ الشَّاهدينَ ﴾ أى من جملة الحاضرين للوحى اليه أو الشاهدين على الوحى اليه عليسه السلام وهم السبعون المختارون للميقات حتى تشاهد ماجرى من أمر موسى في ميقاته فتخبر به الناس ، فالشاهد من الشهادة إما بمعنى الحضور أو بمعناها المعروف واستشكل إرادة المعنى الاول بلزوم التكرار فانه قد نفى الحضور أولا في قوله تعالى : (وما كنت بجانب الغربي) وكذا إرادة المعنى الثانى بلزوم نحو ذلك لما أن نفى الحضور يستدعى نفى كونه من الشاهدين بذلك المعنى ، ومن هنا قيل : المراد من الأول نفى كونه و المنافى المنافى المنافى الأغراض ، ومن الثانى نفى كونه عليه الصلاة والسلام من جماعة جيء بهم ليحضروا في في المناهدين الماد على ما يقع هناك لموسى عليه السلام الأرد بالشاهدين جماعة معهودون كان حالهم ذلك هو قيل : المراد بالشاهدين الملائدكة عليهم السلام فقد جاء الشاهد اسها للملك كما في القاموس ف كائه قيل المناف الم

وقيل : المراد بالشاهدين المهر ديمه عليهم الشهرام قلمه عبد المسالمة المعال بالمحتفظ في المسالموس فلما على ما كنت حاضرا بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمر نبو ته بالوحي وما كنت من الملائكة الذين ينزلون ويصعدون بأمر الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه عليهم السلام ولهم من الاطلاع على الحوادث ماليس لغيرهم من البشر حتى يكون لك علم بما وقع لموسى عليه السلام فتخبر به الناس «

وقال ابن عباس كما فى التفسير الكبير والبحر: التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولوحضرت لماشاهدت تلك الوقائع فانه يجوز أن يكون هناك ولايشهد ولايرى، وقيل: وهو محتار أبى حيان إن المعنى وما كنت من الشاهدين بجميع مأاعلمناك به فهو نفى لشهادته عليه الصلاة والسلام جميع ماجرى لموسى عليه السلام فدكان عوما بعد خصوص، وقيل: المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفيا لحضوره ومشاهدته ذلك الزمان عممن أن يكون بجانب الغربى أو بغيره، وحاصله نفى الوجود العيني إذذاك فيكون ترقيا فى النفى وقيل: المراد (وما كنت) إذ ذلك منتظا فى سلك من يتصف بالشهادة وهم الموجودون بالوجود العينى أينها كانوا وما كه كما كل ماقبله وإن اختلفا فى طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فيما قبله بمعنى الحضور، ولعل ماقبله أظهر منه بل إذا ادعى مدع كونه أظهر من جميع ماقيل لم يبعد هذا و لا يخفى عليك حال تلك ولا وراك ما القيل والقال، وفى القلب من صحة نسبة ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اليه مافيه فند بر جميع ذاك، والله تعالى يتولى هداك ﴿ وَلَكناً أَنْشَاناً قُرُوناً ﴾ أى ولـكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونا كثيرة ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ العُمْر ﴾ وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والاحكام وعميت عليهم الانباه موسى قرونا كثيرة ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ العُمْر ﴾ وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والاحكام وعميت عليهم الانباه

لاسياعلى آخرهم الذين أنت فيهم فاقتضت الحدكمة التشريع الجديد وقص الانباء على ماهى عليه فأوحينا اليك وقصصنا الأنباء عليك فحذف المستدرك أعنى أوحينا اكتفاء بذكر مايوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الامد ، وخلاصة المعنى لم تكن حاضراً لتعلم ذلك ولمكن علمته بالوحى والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت الشرائع وعميت الانباء ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً ﴾ اى مقيما ﴿ في أهّل مَدْينَ ﴾ وهم شعيب عليه السلام والمؤمنون نني لاحتمال كون معرفته صلى الله تعالى عليه وسلم لبعض ما تقدم من القصة بالسماع بمن شاهد ذلك ، وقوله سبحانه : ﴿ تَتَلُو عَلَيْهُمْ ﴾ أى تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم كمايقرأ المنتعلم الدرس على معلمه ﴿ اَيَـٰتَنَا ﴾ الناطقة بما كان لموسى عليه السلام بينهم وبما كان لهم معه إما حال من المستكن في ثاويا أو خبر ثان لكنت ﴿ وَلَكَنّا كُنّا مُرسلينَ ﴾ لك وموحين اليك تلك الآيات ونظائرها المستدراك كالاستدراك السابق إلا أنه لاحذف فيه ﴿ وَمَا كُنْتَ بِحَانِب الطّور إذْ نَادَيْنا ﴾ أى وقت ندائنا موسى إنى أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وارسالنا له إلى فرعون ﴿ وَلَكَن رَّحَمَةٌ مِّن رَبِّكَ ﴾ أى ندائنا موسى إنى أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وارسالنا له إلى فرعون ﴿ وَلَكَن رَّحَمَةٌ مَن رَبِّكَ ﴾ أى فلك والكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وغيره لرحمة كائنة منالك وللناس \*

وقيل أى علمناك رحمة ولعل الرحمة عليه مفعول ثان لعلم والمراد بها القرآن و ليست مفعو لا له والمفعول الثانى ماذكر من القصة لما ستعرفه قريبا ان شاء الله تعالى ، وأما جعلها منصوبة على المصدرية لفعل محذوف فحاله غنى عن البيان والالتفات الى اسم الرب للاشعار بأن ذلك من آثار الربوبية و تشريفه عليه الصلاة والسلام بالاضافة وقد اكتفى ههنا عن ذكر المستدرك بذكر ما يوجبه من جهته تعالى كما اكتفى فى الأول بذكر ما يوجبه من جهته الناس وصرح به فيما بينهما تنصيصا على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد فيهما أيضاولته تعالى در شأن التنزيل وقوله سبحانه: ﴿ لِتُنذِر وَوْماً ﴾ متعلق بالفعل المعلل بالرحمة وهو يستدعى أن يكون الارسال بالقرآن أوما فى معناه كتعليم القرآن دون تعليم ماذكر من القصة اذ لا يظهر حسن تعليله بالانذار ، وجوز أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على التنازع يه

وقرأ عيسي، وأبوحيوة (رحمة) بالرفع على أنه خبرمبتدا محذوف والتقديرولكن هو أوهذا أوهي أوهذه رحمة والضمير أوالاشارة قيل للارسال المفهوم من الدكلام والتذكير والتأنيث باعتبار المرجع والخبرو الخلاف في الاولى مشهور، وجوز أبوحيان أن يكون التقدير ولكن أنت رحمة ولتنذر على هذه القراءة متعلق بماهو صفة لرحمة وقوله جلوعلا: ﴿ مَا أَنَهُم مَنْ نَذَير مِنْ قَبْلُكُ ﴾ صفة لقوماو (من) الاولى مزيدة للتأكيدو قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ ٢٤ ﴾ أى يتعظون بانذارك تعليل للانذار على القول بأن لعل للتعليل وأما على القول بأنها للترجى حقيقة أو مجازا فقيل هو في موضع الصفة بتقدير القول أى لتنذر قوما مقولا فيهم لعلهم يتذكرون والمراد بهؤلاء القوم قيل العرب، وظاهر الآية أنهم لم يبعث اليهم رسول قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أصلا وليس بمراد للاتفاق على أن اسمعيل عليه السلام كان مرسلا اليهم وكأنه لتطاول الامد بين بعثته عليه السلام وبعثة نبيناعليه الصلاة والسلام اذ بينهما أكثر من آلفي سنة (١) بكثير واندراس شرعه وعدم وقوف

<sup>(</sup>١) قوله أكثر من ألفي سنة النخ في الحاوى للسيوطي اليدل على أن بينهما نحوا من ثلاثة ألاف سنة اه منه

الاكثرين في أغلب هذه المدة علىحقيقته قيل : ذلك ، وقيل : إن ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة اسمعيل عليه السلام قد انقطع بموته وأنه لم يرسل اليهم بعده نبي سوىالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال العلامة ابن حجر في المنح المـكية : من المقرر أن العرب لم يرسل اليهم رسول بعد اسمعيل عليه الصلاة والسلام وأن اسمعيل انتهت رسالته بموته وادعى قبيل هذا الاتفاق على أن ابراهيم عليه السلام ومن بعده أى سوى اسمعيل عليهالسلاملم يرسلوا للعرب ورسالة اسمعيلااليهمانتهت بموته اه، فُكا نه لقلة لبث اسمعيل عليه السلام فيهم وانقطاع حكم رسالته بعد وفاته فيما بينهم وبقائهم الامدااطويل بغير رسول مبعوث فيهم ننى اتيان النذير إياهممن قبله علي 🔹 و ذكر العلامة ابن حجر فى المنح أيضا مايفيد أنكل رسول بمن عدا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تنقطع رسالته بموته وليسذلك خاصا باسمعيل عليه السلام ، ويفهم من كلام العز بن عبدالسلام فى أماليه أن هذا الانقطاع ليس على إطلاقه فقد قال : (فائدة) كل نبي إنماأرسل إلى قومه الاسيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى هذا يكون ماعدا قوم كل نبي من أهل الفترة الاذرية النبي السابق عليه فانهم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس شريعة السابق فيصير الـكل منأهلاافترة اهم وهووكذا مانقلناه عنالعلامة ابن حجرعندىالآنعلىاعراف الرد والقبول، ولعل الله تعالى يشرح صدرى بعد لتحقيق الحق فى ذلك، وقيل: إن موسى. وعيسىعليهما السلام كا أرسلا لبني إسرائيل أرسلاللعرب فالمراد بنفي هذا الاتيان الفترة التي بين عيسي ونبينا عليهماالصلاة والسلام ، وزمنها علىماروىالبخارى عن سلمانالفارسي رضي الله تعالى عنه ستمائة سنة وفي كثيرمنالـكتب أنه خسمائة وخمسون سنة ، و نفى اتيان نبي بين زمانى إتيان نبينا و اتيان عيسى عليهماالصلاة والسلام هوما صححه جمع من العلماء لحديث لانبي بيني وبين عيسي وقال بعضهم : إن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني اسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان ، وقيل : غير ذلك ، واختار البعض أن المراد بمؤلاء الةوم العرب المعاصرون له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هم الذين يتصور انذاره عليه الصلاة والسلام إياهم دون أسلافهم الماضينولعله الاظهر، وعدم اتيان نذير إياهم من قبله صلىالله تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حكم رسالة الرسول سوى نبينا عليه الصلاة والسلام بموته ظاهر ، وأما إذا قيل : بعدمانتهأته بذلك وبقائه حكما لرسالةالرسول يجبعلى من علمه من ذرارى المرسل اليهم الاخذ به من حيث إنه حكم من أحكام ذلك الرسول إلى أن يأتى رسول آخر فيؤخذ به منحيث إنه حكم من أحكامه أو علىالوجه الذي يأمر به فيه منالنسبة اليه أو مننسبته إلىمن قبله أو يترك إنجاءالثانى ناسخا له فالمراد بعدم اتيان النذير إياهم عدم وصولماأتى به على الحقيقة اليهم ولايمكن أن يراد بهؤلاء القوم العرب مطلقا ويقال: بأنهم لم يرسل اليهم قبل رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلمأحد أصلا لظهور بطلانه ومنافاته لقوله تعالى (وأنمنأمة الاخلافيها نذير) والعربأعظم أمة وكذا لقوله تعالى: ( لتندر قوما ماأبذر آباؤ هم ) بناءعلى أن ـ ما ـ فيه ليست نافية وهو على القول بأن مافيه نافية مؤول بحمل الآباء على الآباء الاقربين، ولا يكاد يجوز في ماههنا ماجاز فيها من الاحتمال في آية يس ّ بل المتعين فيها النفي ليس غير، وتكلفغيره ممالا ينبغي في كتاب الله تعالى ؛ والنذير بمعنى المنذر، واحتمال كونه مصدرا بمعنى الانذار ممالا ينبغى أن يلتفت اليه وتغيير الترتيب الوقوعي بين قضاء الامر بمعنى احكام أمرنبوة موسى عليه السلام بالوحى وايتاء التوراة وثوائه عليه السلام في أهل مدين المشار اليه بقوله تعالى: (وماكنت ثاويا في أهل مدين) والنداء

للتبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليه الصلاة والسلام للقصة بطريق الوحىالالهي ولو روعي الترتيب الوقوعي، ونفيأولاالثواء فيأهل مدين ونفي ثانيا الحضور عند النداء ونفي ثالثا الحضور عند قضاء الامر لربما توهم أن الـكل دليل واحد على ماذكر كما مر في قصة البقرة ، ومنالناس من فسرقضاء الاس بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذالتوراة بقوله تعالى : ﴿ خذ الـكتاببقوة ﴾رعاية للترتيبالوقوعيبينهما وتعقب بأنه يفوتعليه التنبيه المذكور مع أنه بهذا القدر لايرتفع تغيير الترتيب الوقوعي بالكلية بين المتعاطفات لأن الثواء في أهلمدين متقدم على القضاء والنداء في الواقع ، وقدوسط في النظم الـكريم بينهما ، وأيضا ماتقدم من تفسير كل من القضاء و النداء بمافسر أنسب بما يلي كلامن الاستدراك ، وبما يستغربان بعض من فسرماذكر بما يو افقالتر تيبالوقوعي فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات ولايكاد يتسنى ذلكعليه لانهم إنما كانو ا مع موسى عليه السلام لما أعطى التوراة فكان عليه أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تفاسير لايأبي شئ منها تفسيرهماذكر بمايو افقالترتيبالوقوعي ، وجوز علىالتفسير بمايوافق كونالمرادبالشاهدينالملائكة عليهم السلام الذين كانوا حول النار فان الآثار ناطقة بحضورهم حولها عند مااتاها موسى عليه السلاموكذا قوله تعالى (أن بورك من فىالنارو منحولها) فىقول ، هذا وفى الآيات تفسيرات أخرفقال الفراء فى قوله تعالى: (وماكنت ثاويا) الخ أى وماكنت مقيها فيأهلمدين مع موسىعليه السلام فتراه وتسمعكلامه وهاأنت تتلو عليهم أى على امتك آياتنا فهو منقطع اه ، ونحوه ماروى عن مقاتل فيه وهو أن المعنى لم تشهد أهل مدين فتقر أ على أهل مكة خبر هم و لكنا أرسلناك إلى اهل مكة و أنزلنا اليك هذه الاخبار ولو لاذلك ماعلمت، وقال الضحاك: يقول سبحانه إنك يامحمد لم تـكن الرسول إلىأهلمدين تتلوعليهم آيات الـكتاب وانماكان غيرك ولـكمنا كنا مرسلين في كل زمان رسولًا فأرسلنا إلى أهل مدين شعيبا وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الانبياء اه. ولا يخفى أنماقدمنا أولى بالاعتبار . وذهب جمع إلىأنالنداء فىقوله تعالى : (وما كنت بجانبالطوراذنادينا)كان نداء فيها يتعلق بهذه الامة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحيةُ وذكروا عدة آثار تدل على ذلك • أخرجالفريابي. والنسائي. وابنجرير. وابنأبي حاتم والحاكم وصححه. وابن مردويه. وأبونعم. والبيهقي معا

أخرج الفريابي. والنسائي. وابن جرير. وابن أبي حاتم. والحاكم وصححه. وابن مردويه. وأبو نعيم. والبيهقي معافى الدلائل عن أبي هريرة قال في ذلك نودوا ياأمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأستجبت لهم قبل أن تدعوني وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا ، وأخرج هو أيضا. وأبو نعيم في الدلائل. وأبو نصر السجزي في الابانة ، والديلي عن عمرو بن عيينة قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قرله تعالى (وما كنت بحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك) ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق خلقه بألفي عام ثم وضعه على عرشه ثم نادي ياأمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لهم قبل أن تستغفروني فن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدي ورسولي صادقا أدخلته الجنة ه

وأخرج الحتلى فى الديباج عن سهل بن سعد الساعدى مرقوعا مثله ، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال : و لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء نجيا قال : أى رب هل أجد أكرم عليك منى ؟ قربتنى نجيا وكلمتنى تكليما قال : نعم . محمد عليه الصلاة والسلام أكرم على منك أجد أكرم عليك منك منك عليه العالى)

قال : فان كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكرم عليك منى فهل أمة محمد أكرم من بنى إسرائيل؟ فلقت البحر لهم وأنجيتهم من فرعون وعمله وأطعمتهم المن والسلوى. قال: نعم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكرم على من بني إسرائيل · قال : إلهي أرنيهم . قال : إنك لن تراهم وإن شئت أسمعتك صوتهم . قال : نعم إلهي . فنادي ربنا أمة محمـد صلى الله تعالى عليه وسـلم أجييوا ربكم . قال : فأجابوا وهم في أصـلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا وتحن عبيدك حقا . قال : صدقتم أنا ربكم حقا وأنتم عبيدى حقا قد عفوت عنكم قبل أن تدعونى وأعطيتكم قبلأن تسألونى فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة» قال ابن عباس فلما بعث الله تعالى محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يمن عليه بما أعطاه وبما أعطى أمته فقال يامحمد : وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ، . واستشكل ذلك بأنه معنى لايناسبالمقام ولاتكاد ترتبطالآياتعليه ، ولابدلصحة هذه الأخبار من دليل ، وتصحيح الحاكم لايخفي حاله وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير صحة الأخبار إن المراد وما كنت حاضرا مع موسى عليهاالسلام بجانب الطور لتقف على أحواله فتخبر بهـا الناس ولـكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمـة منا لك وللناس ، والتوقيت بنداء أمته ليس الكون المخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة والسلام فيما يعوداليه وإلىأمته وفيه تسلية له صلىالله تعالى عليه وسلم بمايكون من أمة الدعوة من الكفربه عليه الصلاة والسلام والاباء عن شريعته وتلويح ما إلى مضمون (فان يكفر بهاهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وحينتذ ترتبط الآيات بعضها ببعض ارتباطا ظاهرا فتأمل ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصْدِبَهُمْ مُصْدِبَةٌ ﴾ أى عقوبة وهي على مانقل عن أبى مسلم عذاب الدنيا والآخرة ، وقيل : عذاب الاستئصال ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ ﴾ أى بما أقترفوا من الكفر والمعاصى ويعبر عن كل الأعمال وإن لم تصدرعن الآيدي باجتراح الآيدي تقديم الايدى لما أن أكثر الاعمال تزاول بها ﴿ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ أى هلا أرسلت إلينا رسولا مؤيدا من عندك بالآيات ﴿ فَنَتَبَّعَ ءَايَلْتُكَ ﴾ الظاهرة على يده ﴿ وَنَـكُونَ مَنَ ٱلْمُؤْمِنينَ ٧٤ ﴾ بماجاء به ، ولو لاالثانية تحضيضية كما أشرنا اليه ، وقوله تعالى : (فنتبع) جوا بهاو لكونالتحضيض طلبا كالأمر أجيبت على نحو ما يجاب ، وأماالاً ولى فامتناعية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الحال عليه ، والتقدير لماأرسلناك ، والفاء فى(فيقولوا) عاطفة ليقول على تصيبهم ، والمقصود بالسببية لانتفاء الجواب والركن الاصيل فيها قولهم ذلك إذا أصابتهم مصيبة ، فالمعنى لولا قولهم إذا عوقبوا بما اقترفوا هلا أرسلت الينا رسولا فنتبعه ونكون من المؤمنين لما أرسلناك اليهم ، وحاصله سببية القول المذكور لارساله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم قطعا لمعاذيرهم بالكلية ولكنالعقوبة لماكانت هىالسبب للقولوكان وجوده بوجودها جعلت كأنها سبب الارسال بواسطة القول فأدخلت عليها لولاوجيء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطيةمعنىالسببية ، ونكتة إيثار هذا الأسلوب وعدم جعل العقوبة قيداً مجردا أنهم لو لم يعاقبوا مثلا على كفرهم وقد عاينوا ماألجئوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا لولا أرسلت الينا رسولا ، وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لاغير لاالتأسف على مافاتهم من الايمان بخالقهم، وفي هذا منالشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم مالايخني كقوله تعالى:

(ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) هذا ماأراده صاحب الـكشاف ، وليس فى الـكلام عليه تقدير مضاف ﴾ هو الظاهر ه

وذهب بعضهم إلى أن الـكلام على تقدير مضاف أي كراهة أن تصيبهم الخ ، فالسبب للارسال إنما هو كراهة ذلك لما فيه من إلزام الحجة ولله تعالى الحجة البالغة ، وهذه الـكراهة بمالاريب في تحققها الذي تقتضيه لولا ودفعوا بهذا التقدير لزوم تحقق الاصابة والقول المذكور وانتفاء عدم الارسال كما هومقتضي لولا، وفي ذلك مافيه ، وقال ابن المنير : التحقيق عندي أن لولا ليست كما قال النحاة تدل على أن مابعدها موجود أو أن جوابها ممتنع والتحرير في معناها أنها تدل على أن مابعدها مانع من جوابها عكس لو ، ثم المانع قد يكون موجودا وقد يكون مفروضا ومافى الآية من الثاني فلا إشـكالفيها ، واستدلبالآية على أن قول من لم يرسل اليه رسول ان عذب: ربي لو لا أدسلت إلى رسو لا يما يصلح للاحتجاج و إلا لما صلح لأن يكون سبها للارسال و في ذلك دلالة على أن العقل لا يغني عن الرسول ، والبحث في ذلك شهير ، والـكلام فيه كثير ﴿ فَلَمَّا جَأَيْمُمُ ﴾ أى أولئك القوم ، والمراد بهم هنا أهل مكة الموجودون عند البعثة وضمائر الجمع الآتية كلها راجعة اليهم . ﴿ ٱلْحَقُّ مَنْ عَندَنَا ﴾ أى الامرالحقوهو القرآن المنزلعليه عليه الصلاة والسلام ﴿ قَالُوْا ﴾ تعنتا واقتراحا ﴿ أَوْلَا أُوتَى ﴾ يعنونه عليه الصلاة والسلام ﴿ مثْلَ مَاأُوتَى مُوسَى ﴾ عليه السلام من الـكتاب المنزل جملة وقوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكْفُرُوا بَمَا أُوتَى مُوسَى مَن قَبْلُ ﴾ رد عليهم وإظهارلـكون ماقالوه تعنتا محضا لاطلبا لما يرشدهم إلى الحقّ (ومن قبل) متعلق بيكفروا وتعلقه بأوتى لايظهر له وجه لائح إذ هو تقييد بلا فائدة لأنه معلوم أن ماأو تيموسي عليه السلام من قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو من قبل هؤلاء الكفرة . نعم أمر الرد عليه على حاله أى ألم يكفرو امن قبل هذا القول بما أو تى موسى عليه السلام كما كفروا بهذا الحقوقوله تعالى: ﴿ قَالُوْ ا﴾ استئناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد منالانكار السَّابق وبيان كيفيته وقوله تعالى : ﴿سحْرَانِ﴾ خبر لمبتدا محذوف أيهما يعنون ما أوتى نبينا وما أوتى موسى عليهما الصلاة والسلام سحران ﴿ تَظَاهَرَا ﴾ أى تعاونا بتصديق كل واحدمنهما الآخرو تأييده إياه، وذلكأن أهلمكة بعثوا رهطامنهم إلى وُساء اليهود في عيد لهم فسألوهم عن شأنه عليه الصلاة والسلام فقالوا : إ` نجده فى التوراة بنعته وصفتُه فلما رجع الرهط وأخبروهم بمـا قالت اليهود قالوا ذلك . وقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلِّ ﴾ أي بكل واحد من الكتابين ﴿ كَافْرُونَ ﴾ تصريح بكفرهم بهما وتأكيد لكفرهم المفهوم من تسميتهما سحرا وذلك لغاية عتوهم وتماديهم • فالكفروالطغيان . وقرأ الاكثرون (ساحران) وأراد الكفرة بهما نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام • وقرأ طلحة , والاعمش (اظاهرا) بهمزة الوصل وشد الظاء وكذا هي في حرف عبدالله وأصله تظاهرا فلما قلبت التاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بالساكن. وقرأ محبوبءن الحسن. ويحيي ابنالحرث الذماري. وأبو حيوة . وأبوخلاد عن اليزيدي تظاهرا بالتا. و تشــديد الظا. . قال ابن خالويه : وتشديده لحن لأنه فعل ماض وانما يشدد في المضارع . وقال صاحب اللوامح : لا أعرف وجهــه . وقال صاحبالكامل فىالقرا آت لامعنى له . وخرج ذلك أبوحيان علىأنه مضارع حذفت منه النون بدون ناصب أو جازم ، وجاء حذفها كذلك فى قليل من الكلام وفى الشعر، و(ساحران) خبر لمبتدأ محذوف ، وأصل الكلام أنتها ساحران تتظاهران فحذف أنتها وأدغمت التاء فى الظاء وحذفت النون وروعى الخطاب ولو قرئ يظاهرا بالياء حملا على مراعاة ساحران أوعلى تقديرهما لـكان له وجه وكأنهم خاطبوا الذي المنطق بذلك وأرادوه وموسى عليهما الصلاة والسلام بأنتها على سبيل التغليب ، هذا و تفسير الآية بما ذكر بما لا تـكلف فيه ولعله هو الذي يستدعيه جزالة النظم الجليل و يقتضيه اقتضاء ظاهر قوله تعالى :

و قُلْ فَأْتُوا بِكَتَبُ مِنْ عند الله هُو أَهْدَى مَنْهُمَآ ﴾ أى عا أوتياه من القرآن والتوراة ﴿ أَتَبُعُهُ ﴾ أى أن تأتوا به أتبعه فالفعل مجزوم بجواب الامر ومثل هذا الشرط يأتى به من يدل بوضوح حجته لأن الاتيان بما هواهدى من الكتابين أمربين الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والالزام وايراد كلمة (إن) فى قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ صَدَّقَيْنَ ﴾ ﴾ أى فى أنهما سحران مختلقان مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم ، وقرأ زيد بن على أتبعه بالرفع على الاستثناف أى أناأ تبعه وقال الزمخشرى: الحق الرسول المصدق بالكتاب المعجز معسائر المعجزات يعنى أن المقام مقام أن يقال فلما جاءهم أى الرسول أو فلما جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لافادة تلك المعانى وما أو قى موسى بما هوا عمن الكتاب المنزل جملة واحدة واليدو العصا وغيرهما من آياته عليه السلام ، وتعقب بأنه لا تعلق للمعجزات نبينا وتحدها بالمقام وكذا لا تعلق لغير القرآن من معجرات نبينا ويوشد إلى ذلك ظاهر قوله تعالى (قل فأ توا) النخ هوسي ها في المنافق الله وقل فا توا) النخ هوسي المنافق المنافق الله والمنافق المنافق الم

وجوز أن يكون ضميرا (جاءهم وقالو ا) راجعين إلى أهل مكة الموجودين وضمير (يكفروا) وكذا ضمير (قالو ا) في الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم من السياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام (ومن قبل) متعلق بيكفروا لا بأوتى لعدم ظهور الفائدة والمراد بسحرين أوساحران موسى وهرون عليهما السلام كما روى عن مجاهد، واطلاق سحرين عليهما للمبالغة أوهو بتقدير ذواسحرين، والمعنى أولم يكفر أبناء جنسهم من قبلهم بما أوتى موسى عليه السلام كما كفروا هم بما أوتيته وقال أولئك الدكفرة هما أى موسى وهرون سحران أوساحران تظاهرا، وقيل: يجوز أن تدكون الضائر راجعة إلى الموجودين والدكفر والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين بانين الطائفتين من الملابسة والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين بابن الطائفتين من الملابسة والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين ما بابن الطائفتين من الملابسة والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين عادي المائفة بالمنابقة والمنادهما المنابقة والمنادية والمدودين والدول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين بالمنابق الطائفة بين الطائفة بين الطائفة بين الموجودين والدولة والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين بهان بين الطائفة بين الطائفة بين الموجودين والدولة والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين والمولة والقول المذكور الأولئك السابقين حقيقة واسنادهما إلى الموجودين والمولة والمولة والمولة والمولة والمولة والمولة والمولة والمولة والسابقين والمولة والمو

وقيل بناء على ماروى عن الحسن: من أنه كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام إن المعنى أو لم يكفر آباؤهم من قبل أن يرسل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما أوتى موسى قالوا هما أى موسى وهرون سحران أوساحران تظاهرا فهو على أسلوب (و إذ نجينا كم من آلفرعون) ونحوه ويفيد الكلام عليه أن قدمهم فى الكفر من الرسوخ بمكان ، ولهم فى العناد عرق أصيل وكون العرب لهم أصل فى أيام موسى عليه السلام بمالاشبهة فيه حتى قيل: إن فرعون كان عربيا من أو لاد عاد لـكن فى حسن تخريج الا ية على ذلك كلام ، وأنت تعلم أن كل هذه الأوجه ليست بما ينشرح له الصدر وفيها من التكلف مافيها ه

وادعى أبوحيان ظهور رجوع ضمير يكفروا وكذا ضميرقالوا الى قريش الذين قالوا لولا أوتى مثل ماأوتى موسى وأن نسبة ذلك اليهم لما أن تكذيبهم لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تكذيب لموسى عليه السلام ونسبتهم السحر للرسول نسبتهم اياه لموسى وهرون عليهما السلام إذ الانبياء عليهم السلام من

واد واحد فن نسب إلى أحد منهم مالايليق كان ناسبا ذلك إلى جميعهم فلا يحتاج إلى توسيط حكاية الرهط في أمر النسبة ، وعليه يجوز أن يراد بكل كل واحد من الأنبياء عليهم السلام ، ولا يخفى أن ماادعاه من ظهور رجوع الضمير الى ماذكر أمر مقبول عند منصفى ذوى العقول ، لـكن توجيه نسبة الـكفر والقول المبين لكيفيته بما ذكر مما يبعد قبوله ، وكا نه إنما احتاج إليه لعدم ثبوت حكاية الرهط عنده ، وعن قتادة أنه فسر السحر ان بالقرآن والانجيل ، والساحر ان بمحمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام وجعل ذلك القول قول أعداء الله تعالى اليهود ، و تفسير الساحرين بذلك مروى عن الحسن، وروى عنه ايضا أنه فسرهما بموسى وعيسى عليهما السلام والمكل كما ترى ، و تفسيرهما بمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام ممارواه البخارى في تاريخه وجماعة عن ابن عباس ه

وأخرج ابن أبى حاتم عن عاصم الجحدرى أنه كان يقرأ سحران ويقول هما كتابان الفرقان والتوراة الاتراه سبحانه يقول: (فأتوا بكتاب منعند الله هوأهدى منهما) ﴿ فَان لَمْ يَسْتَجيبُوا لَكَ ﴾ أى فان لم يفعلوا ما كلفتهم به من الاتيان بكتاب أهدى منهما ، وإنما عبرعنه بالاستجابة إيذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على كال أمن من أمره ، كان امره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بالاتيان بما ذكر دعاء لهم إلى أمريريد وقوعه ، وقيل : المراد فان لم يستجيبوا دعاءك إياهم إلى الايمان بعد ماوضح لهم من الممجزات التي تضمنها كتابك الذي جاءهم فالاستجابة على ظاهرها لأن الايمان أمريريد وقوله تعالى : (فاستجاب له ربه)، وقوله سبحانه : (فاستجبنا الاجابة و تتعدى إلى الداعى باللام كافهذه الآية ، وقوله تعالى : (فاستجاب له ربه)، وقوله سبحانه : (فاستجبنا

وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب

له) وبنفسها في في بيت الكتاب:

وقال الزبخشرى: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام وبحذف الدعاء إذا عدى إلى الداعى فى الغالب فيقال: استجاب لله دعاءه أو استجاب له و لا يكاد يقال: استجاب له دعاءه ، وقوله فى البيت فلم يستجبه على حذف مضاف أى فلم يستجب دعاءه انتهى ، ولو جعل ضمير يستجبه للدعاء المفهوم من داع لم يحتج إلى تقدير ، وجعل المفعول هنا محذوفا لذكر الداعى ، ووجهه على ماقيل ؛ أنه مع ذكر الداعى والاستجابة يتمين أن المفعول الدعاء فيصير ذكره عبثا ، وجوزكون الحذف للملم به من فعله لا لأنه ذكر الداعى ، وهذا حكم الاستجابة دون الاجابة لقوله تعالى ؛ (أجيبوا داعى الله) ﴿ فَاعْلَمُ أَمَّا يَتَبْعُونَ أَهُو اَهُو اَهُو الرائخة من غير أن يكون لهم متمسك ما أصلا إذا لوكان لهم ذلك لأتو ا به ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَنَ اتَبَعَ هَواه ﴾ الني أى لاأضل بمن اتبع هواه هو بغير هُدّى مَن الله كه أى هو أضل من كل ضال وإنكان طاهر السبك لننى الأصل لالننى المساوى كما مر فى نظائره مرارا ، وقوله تعالى ؛ (بغير هدى) فى موضع الحال من فاحل المنه المدايته تعالى عندي والتضليل والافعة ارتبع هواه ويوافق الحق ، بينة الاستحالة ، وقيل ؛ للاحتراز عما يكون فيه هدى منه تعالى فان الانسان قد يتبع هواه ويوافق الحق ، بينة الاستحالة ، وقيل ؛ للاحتراز عما يكون فيه هدى منه تعالى فان الانسان قد يتبع هواه ويوافق الحق ، وفيه بحث ﴿ إِنَّ الله لَا يَهُ مَا الطَّلْمَانِ ﴾ الذين ظلموا أنفسهم فانهمكوا فى اتباع الهوى والاعراض وفيه بحث ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَهُ مَا الطَّلْمَانِ ﴾ الذين ظلموا أنفسهم فانهمكوا فى اتباع الهوى والاعراض

عن الآيات الهادية إلى الحق المبين ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ ﴾ الضمير لاهلمكة ، وأصل التوصيل ضم قطع الحبل بعضها ببعض قال الشاعر :

فقل لبني مروان مانال ذمتي بحبل ضعيف لايزال يوصل

والمعنى ولقد أنزلنا القرآن عليهم متواصلا بعضه اثر بعض حسبها تقتضيه الحـكمة أو متنابعا وعداو وعيدا وقصصا وعبرا ومواعظو نصائح ، وقيل : جعلناه أوصالا أى أنواعا مختلفة وعداو وعيدا الخ ، وقيل : المعنى وقصصا وعبرا الآخرة بخبر الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرة وعن الاخفش أتممنالهم القول ، وقرأ الحسن (وصلنا) بتخفيف الصاد والتضعيف فى قراءة الجهور للتكثير ومن هنا قال الراغب فى تفسير ما فى الآية عليهاأى أكثرنا لهم القول موصولا بعضه ببعض ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ ٥ ﴾ فيؤمنون بما فيه ه

﴿ الدَّينَ مَا تَينَعُهُمُ الْكُتَبُ مِن قَبْلُه ﴾ قبل القرآن على أن الضمير القول مرادا به القرآن أو القرآن المفهوم منه وأيا ماكان فالمرادمن قبل ايتائه ﴿ هُم ﴾ لاهؤ لا الذين ذكرت أحوالهم ﴿ به ﴾ أى بالقرآن ﴿ يُوْمنُونَ ٧٥ ﴾ وقيل: الضمير ان الذي الحين أو المراد بالموصول على ماروى عن ابن عباس مؤمنو أهل الكتاب مطلقا ، وقيل: هم أبو رفاعة في عشرة من اليهود آمنوا فأوذوا ، وأخرج ابن مردويه بسند جيد وجماعة عن رفاعة القرظي ما يؤيده وقيل: أربعون من أهل الانجيل كانوا مؤمنين بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وثمانية قدموا من الشام بحيرا و ابرهة و اشرف و عامروا يمن وادريس و نافع و تميم ، وقيل: ابن سلام . وتميم الدارى . والجارو دالعبدى . وسلمان الفارسي . ونسب إلى قتادة واستظهر أبو حيان الاطلاق وأن ماذكر من باب التمثيل لمن اسم من أهل الكتاب ع

و وَإِذَا يُتِلَىٰ ﴾ أى القرآن ﴿ عَلَيْهُمْ قَالُو ٓ ا مَامَنًا به ٓ ﴾ أى بأنه كلامالله تعالى : ﴿ إِنَّهُ الْحَقُ من رَّبَا ٓ ﴾ أى الحقالذى كنا نعرف حقيته ، وهواستثناف لبيان ماأوجب إيمانهم به ، وجوز أن تـكون الجملة مفسرة لما قبلها وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنّا من قَبله ﴾ أى من قبل نزوله ﴿ مُسْلِينَ ﴾ بيان لـكون إيمانهم به امراً متقادم العهد لما شاهدوا ذكره في الـكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزوله القرآن ويكفى في كونهم على دين الاسلام قبل نزول القرآن ويكفى في كونهم على دين الاسلام قبل نزوله ايمانهم به اجمالا و في الـكشاف والبحران الاسلام صفة كل موحدمصدق بالوحي والظاهر عليه أن الاسلام ليس من خصوصيات هذه الامة من بين الامم . وذهب السيوطي عليه الرحمة إلى كونه من الخصوصيات وألف في ذلك كراسة وقال في ذيلها : لما فرغت من تأليف هذه الـكراسة واضطجمت على الفراش المنوم ورد على قوله تعالى : (الذين آتيناهم الكثاب من قبله) الآية فكا نما ألقى على جبل لماأن ظاهرها الدلالة للقول بعدم الخصوصية وقد أفكرت فيها ساعة ولم يتجه لى فيها شي فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح للقول بعدم الخصوصية وقد أفكرت فيها ساعة ولم يتجه لى فيها شي فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح فاعل مراد به الاستقبال كما هو حقيقة فيه دون الحال والماهي والتمسك بالحقيقة هو الاصل و تقدير الآية إنا منا من قبل مجيئه عازمين على الاسلام به إذا جاء لما كنا نجده في كتبنا من بعثه ووصفه ويرشح هذا أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الاخبار بحقية القرآن وأنهم كانوا على قصد الاسلام به إذا جاء به النبي المنتقبة وليس

قصدهم الثناء على أنفسهم في حد ذاتهم بأنهم كانوا بصفة الاسلام أولا لنبو المقام عنه كما لايخفي ، الثاني أن يقدر في الآية إناكنا من قبلهمسلمين به فوصف الاسلام سببه القراآن لاالتوراة والانجيل ويرشحذلكذكر الصلة فيها قبل حيث قال سبحانه: (هم به يؤمنون) فانه يدل علىأنالصلة مرادةهنا أيضا إلاأنها حذفت كراهة التكرار . الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ماهو مذهب الاشعرى من أن من كتب الله تعالى أن يموت مؤمنا فهو يسمى عنده تعالى مؤمنا ولو كان في حال الـكفر وإنما لم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم علمنا بماءنده تعالى ، فهؤلاء لما ختمالله تعالى لهم بالدخول فىالاسلام أخبروا عن أنفسهم أنهم كانوا متصفين به قبل لأن العبرة في هذا الوصف بالخاتمة ووصفهم بذلك أولى من وصف الـكافر الذي يعلم الله تعالىأنه يموت على الاسلام به لانهم كانوا على دين حق وهذا معنى دقيق استفدناه فى هذه الآية من قواعد علم الـكلام انتهى ه ولايخني ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول وأما الجواب الثانى فهو بمعنى ماذكرناه فى الآية وقد ذكره البيضاوي وغيره وجوز أن يراد بالاسلام الانقياد أي إناكنا من قبل نزوله منقادين لاحكام الله تعالى الناطق بها كتابه المنزل الينا ومنها وجوب الإيمان به فنحن مؤ منون به قبل نزوله ﴿ أُولَنْكَ ﴾ الموصوفون بما ذكر من النعوت ﴿ يُوْ تَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْن ﴾ مرة على إيمانهم بكتا بهم ومرة على إيمانهم بالقرآن ﴿ بمَاصَبرُواْ ﴾ أى بصبرهم وثباتهم على الإيمانين أو على الإيمان بالقراآن قبل النزول وبعده أوعلى أذى من هأجرهموعاداهم من أهل دينهم ومن المشركين ﴿ وَيَدْرَمُونَ ﴾ أى يدفعون ﴿ بِالْحَسَنَةَ ﴾ أى بالطاعة ﴿ ٱلسَّيُّمَةَ ﴾ أى المعصية فان الحسنة تمحو السيئة قال صلى الله تعالى عليه سلم لمعاذ : أتبع السيئة الحسنة تمحها ، وقيل : أي يدفعون بالحلم الاذي وقال ابن جبير: بالمعروف المنكر وقال ابن يد: بالخير الشر وقال ابن سلام: بالعلم الجهل وبالكنظم الغيظ وقال ابن مسعود: بشهادة أن لا إله إلاالله الشرك ﴿ وَمَاَّ ارَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ ٤٥ ﴾ أى فى سبيل الخير كما يقتضيه مقام المدح ﴿ وَ إِذَا سَمُعُو اللَّهُو ﴾ سقط القول وقال مجاهد: الاذي والسب وقال الضحاك: الشرك وقال ابن زيد: ماغيرته اليهود من وصف الرسول ﷺ ﴿ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ أى عن اللغو تـكرما كقوله تعالى: (وإذامروا باللغو مرواكراما) ﴿ وَقَالُوا ﴾ لهم (١) أى للاغين المفهوم من ذكر اللغو ﴿ لَنَا ۖ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ متارفة لهم كقوله تعالى (لـكم دينكم ولىدين) ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ﴾ قالوه توديعا لهم لاتحية اوهوللمتاركة أيضا كافىقوله تعالى: (وإذاخاطبهم الجاهلون قالو اسلاما) وأياماكان فلا دليل في الآية على جواز ابتداء الكافر بالسلام يا زعم الجصاص إذ ليس الغرضمن ذلك إلاالمتاركة أوالتوديع . وروى عن النبيصلىالله تعالى عليه وسلم فى الكفار «لا تبدءوهم بالسلام وإذا سلم عليكم أهل الـكتاب فقولوا وعليكم» . نعم روى عنابنعباس جواز أن يقال للـكافرابتدا. السلام عليكعلىمعنى الله تعالى عليك فيكون دعاء عليه وهوضعيف ، وقوله تعالى : ﴿ لَا نَبَّتَكَى ٱلْجُهُملينَ ﴾ بيان للداعي للمتاركة والتوديع أي لا تطلب صحبة الجاهلين ولا نريد مخالطتهم ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدَى ﴾ هداية موصلة إلى

<sup>(</sup>١) قوله لهم أى للاغين الخ وقع فى خط المؤلف كتابة لفظ لهم بالحمرة ظنا منه رحمه الله أنها من القرآنولذلك قال أى للاغين المفهوم الخ

البغية لامحالة ﴿ مَن أُحْبَبُتَ ﴾ أى كل مناحبيته طبعامن الناس قومك وغيرهم ولاتقدر أن تدخله فى الاسلام وان بذلت فيه غاية المجهود وجاوزت فى السعى كل حد معهود ، وقيل : من احببت هدايته •

﴿ وَلَـٰكُنَّ اللَّهَ يَهْدَى مَن يَشَاءُ ﴾ هدايته فيدخله في الاسلام ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بُالْمُهْتَدِينَ ﴾ بالمستعدين لذلك وهم الذين يشاء سبحانه هدايتهم ومنهم الذين ذكرتأوصافهم من أهل الـكتاب، وأفعل للمبالغة في علمه تعالى وقيل: يجوز أن يكون على ظاهره ، وأفاد كلام بعضهم أن المراد أنه تعالى أعلم بالمهتدى دون غيره عز وجل، وحيث قرنت هداية الله تعالى بعلمه سبحانه بالمهتـدى وأنه جل وعلا العالم به دون غيره دل على أن المراد بالمهتدى المستعد دونالمتصف بالفعل فيلزم أن تكون هدايته إياه بمعنى القدرة عليها ، وحيثكانت هدايته تعالى لذلك بهذا المعنى ، وجيء بلـكن متوسطة بينها وبين الهداية المنفية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لزم أن تـكون تلك الهداية أيضا بمعنى القدرة عليها لتقع لـكن فى موضعها ، ولذا قيل: المعنى إنك لاتقدر أن تدخل في الاسلام كل من أحببت لأنك عبد لاتعلم المطبوع على قلبه من غيره و لـكن الله تعالى يقدر على أن يدخل من يشاءإدخاله وهو الذي علم سبحانه أنه غير مطبوع على قلبه ، وللبحث فيه مجال ، وظاهر عبارة الـكشاف حمل نفي الهداية في قوله تعالى: (إنك لاتهدى من أحببت) على نفي القدرة على الادخال في الاسلام وإثباتها في قوله سِبحانه ( ولـكن الله يهدي مرب يشاء ) على وقوع الادخال في الاسلام بالفعل • وهذا مااعتمدناه فى تفسير الا ية ، ووجهه أن مساق الا ية لتسليته صلى الله تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع فى قومه الذين يحبهم ويحرص عليهم أشد الحرص انذاره عليه الصلاة والسلام إياهم وماجاء به اليهم من الحق بل أصروا على ماهم عليه ، وقالوا : (لولا أو تى مثل ماأوتى موسى) ثم كفروا به وبموسى عليهماالصلاة السلام فـكانوا على عكس قوم هم أجانب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث آمنوا بمـا جا. به من الحق وقالوا : إنه الحق من ربنا ثم صرحوا بتقادم إيمانهم به وأشاروا بذلك إلى إيمانهم بنبيهم وبما جاءهم به أيضا فلو لم يحمل إنك لاتهدى من أحببت على ننى القدرة على إدخال من أحبه عليه الصلاة والسلام فىالإسلام بل حمل على نفى وقوع ادخاله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه فيه لبعد الـكلام عن التسلية وقرب الىالعتاب فانه علىطرزقو لك لمن له أحباب لاينفعهم إنك لاتنفع أحبابك وهو إذا لم يؤول بأنك لاتقدرعلىنفع أحبابك فانمــا يقالعلى سبيل العتاب أو التوبيخ أو نحوه دون سبيل التسلية ، ولما كان لهدايته تعالى أولئك الذين أو توا الكتاب مدخلافياً يستدعى التسلية كان المناسب إبقاء (ولكن الله يهدى من يشاء) على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل دون القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففي اثباته اثباتها لامحالة فيصادف الاستدراك المحز، وحمل المهتدين على المستعدين للهداية لايستدعى حمل يهدى على يقدر على الهداية فماذكر من اللزوم بمنوع ؛ ويجوزأن يراد بالمهتدين المتصفون بالهداية بالفعل ، والمراد بعلمه تعالى بهم مجازاته سبحانه على اهتدائهم فكأنه قيل: وهو تعالى أعلم بالمهتدين كا ولئك الذين ذكروا من أهل الـكتاب فيجازيهم على اهتدائهم بأجرأو بأجرين فتأمل ، والآية على مانطقت به كثير منالاخبار نزلت في أبي طالب يه أخرج عبد بن حميد . ومسلم · والترمذي · وابن أبي حاتم . وابن مردويه . والبيهقي في الدلائل عن أبي

هريرة قال: لمــا حضرت وفاة أبي طالب أناه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ياعماه قل لاإله إلا الله

أشهد لك بها عند الله يوم القيامة فقال ؛ لولا أن يعيرونى قريش يقولون: ماحمله عليها[لاجزعه من|لموت لأقررت بها عينك ، فأنزل الله تعالى (إنك لاتهدى من أحببت) الآية ،

وأخرج البخارى . ومسلم . وأحمد . والنسائى . وغيرهم ، عن سعيد بن المسيب عن أبيه نحو ذلك ، وأخرج أبو سهل السرى بن سهل من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : (انك لاتهدى من أحببت) الخ نزلت في أبي طالب ألح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسلم فأبي فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد روى نزولها فيه عنه أيضا ابن مردويه ، ومسألة إسلامه خلافية ، وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه لا تصح فقد ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أثمة أهل البيت على ذلك وان أكثر قصائده تشهد له بذلك ، وكأن من يدعى إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة ولا يعول على رواياتهم ، ثم إنه على القول بعدم إسلامه لا ينبغى سبه والتكلم فيه بفضول الكلام فان ذلك على يتأذى به العلويون بل لا يبعد أن يكون ما يتأذى به النبي عليه الصلاة والسلام الذى نطقت الآية بناءاً على هذه الروايات بحبه إياه ، والاحتياط لا يخفي على ذى فهم ه

\* ولاجل عين ألف عين تدكرم \* ﴿ وَقَالُوا أَنْ نَتَبِع الْمُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُمْنُ أَرْضَنا ﴾ أى نخرج من بلادنا ومقرنا ، وأصل الخطف الاختلاس بسرعة فاستعير لماذكر ، والآية نزلت فى الحرث بن عثمان ابن نو فل بن عبد مناف حيث أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا . نحن نعلم أنك على الحق ولسكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإنما نحن أكلة رأسأن يتخطفونا من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خوف النخطف بقوله : ﴿ أَوَ لَمْ نُمكُن لَمُّمْ حَرَماً مَامَناً ﴾ أى ألم نعصمهم و نجعل مكانهم حرما ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه تتاجر العرب حوله وهم آمنون فيه ، فالعطف على محذوف و (نمكن) مضمن معنى الجعل ، ولذا نصب حرما وكمنا للنسب وهو وجه حسن ﴿ يُحبَّى اليَه ﴾ أى يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ شَيْه ﴾ أي يحمل اليه و يجمع فيه من كل جانب وجهة ﴿ ثَمراتُ كُلُّ الله عني يتوهم من تضررهم إن اتبعوا الهدى بانقطاع الميرة ، وقوله تعالى : ﴿ رَزْقًا مَنْ لُذُناً ﴾ النكرة عند من لا يراه لتخصصها بالاضافة هنا ، أو على أنه مفعول له بتقدير نسوق اليه ذلك رزقا . وحاصل الد أنه لا وجه لخوف من التخطف إن أمنوا فاتهم لا يخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف يخافون إذا أمنوا ليعلموا ذلك فهو متعلق بقوله تعالى : ﴿ أو لم نمكن ) الخ ه وضموا حرمة الإيمان إلى حرمة المقام ﴿ وَلَكُنُ أَ كُثُرُهُمْ لَا يَعْلُونُ وَلَا أَمنوا ليعلنس وقول وحمل و المكن ) الخ ه وضموا حرمة الإيمان إلى والحملة الحرف من التخطف إلى أو أو لمكن ) الخ ه

وقيل: هو متعلق بقوله سبحانه : من لدنا أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله عزوجل إذ لوعلمو الماخافو اغيره، والأول أظهر، والكلام عليه أبلغ فى الذم ، وقرأ المنقرى (نتخطف) بالرفع كما قرى فى قوله تعالى : (أينما تكونو ايدرك كما لموت) برفع يدرك و خرج بأنه بتقدير فنحن نتخطف وهو تخريج شذوذ ه

(۱۳۴ - ج ۲۰ تفسیرروح المعانی)

وقرآ نافع وجماعة عن يعقوب وأبوحاتم عن عاصم (تجبى) بناء التأنيث ، وقرى (تجنى) بالنون من الجنى وهو قطع الثمرة و تعديته بالى كقو لك يجنى إلى الحافة (١) وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم (ثمرات) بضم الثاء والميم، وقرأ بعضهم (ثمرات) بفتح الثاء واسكان الميم ، ثم إنه تعالى بعدأن رد عليهم خوفهم من الناس بين أنهم أحقاء بالحوف من بأس الله تعالى بقوله : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مَنْ قَرْيَة بَطَرْتُ مَعيشَتَهَا ﴾ أى وكثيرا من أهل قرية كانت حالهم كحال هؤلاء فى الامن و خفض العيش والدعة حتى بطروا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمة فدم نا عليهم وخر بنا ديارهم ﴿ فَتَلْكُ مَسَكُنُهُم ﴾ التى تمرون عليها فى أسفاركم كحجر ثمود خاوية بماظلمواحال كونها ، وخر بنا ديارهم ﴿ فَتَلْكُ مَسَكُنُهُم ﴾ التى تمرون عليها فى أسفاركم كحجر ثمود خاوية بماظلمواحال كونها ، وفر أنه أسكن من بعدهم إلاالمارة يوماأو بعض يوم أو الاسكنا قليلا وقاته باعتبار قلة الساكنين فكائنه قيل : لم يسكنها من بعدهم الاقليل من الناس ،

وجوز أن يكون الاستثناء من المساكن أى الا قليلامنهاسكن وفيه بعد ، ﴿ وَكُنّا غَيْنُ الوّر ثينَ ٨٠﴾ منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات أيديهم ، وفي الكشاف أى تركناها على حالا يسكنها أحد او خربناها وسويناها بالارض وهو مشير إلى أن الوراثة اما مجرد انتقالها من أصحابها واما الحاقها بما خلقه الله تعالى في البدء فكا "نه رجع إلى أصله و دخل في عداد خالص ملك الله تعالى على ما كان أو لاوهذا معنى الإرث ، وانتصاب معيشتها على التمييز على مذهب الكوفيين، أو مشبه بالمفعول به على مذهب بعضهم ، أو مفعول به على تضمين بطرت معنى فعل متعد أى كفرت معيشتها ولم ترع حقها على مذهب أكثر البصريين أو على اسقاط (في) أى في معيشتها على مذهب الاخفش ، أو على الظرف نحو جثت خفوق النجم على قول الزجاج و اسقاط (في) أى في معيشتها على مذهب الاخفش ، أو على الظرف نحو جثت خفوق النجم على قول الزجاج و ما استقام أو ما كان في حكمه الماضي وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الانذار بل كانت سنته عز وجل أن لا يهلكها و حكمة الماضي وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الانذار بل كانت سنته عز وجل أن لا يهلكها في حتى يبعث اليهم رسو لا لإلزام الحجة وقطع بالحق و يدعوهم اليه بالترغيب والترهيب ، و إنما لم يهلكهم سبحانه حتى يبعث اليهم رسو لا لإلزام الحجة وقطع المدرة بأن يقولوا لو لا أرسلت الينا رسو لا فنتبع آياتك ، و إنما كان البعث في أم القرى لان في أهل البلدة المديرة و كرسي المما حكة و محل الإحكام فطنة و كيسافهم أقبل للدعوة وأشرف ه

وأخرج عبد بن حميد . وأبن أبي حاتم عن قتادة أن أم القرى مَكَة والرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فالمراد بالقرى القرى التى كانت فى عصره عليه الصلاة والسلام والأولى أولى ، والالتفات إلى نون العظمة في آياتنا لتربية المهابة وادخال الروعة وقرى (في إمها) بكسر الهمزة اتباعالليم (وَمَا كُنّا مُهلكى القرى) عطف على (ما كان ربك مهلك القرى) ( إلا وأهلها ظلمون استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي مهلكين لأهل القرى بعد ما بعثنا فى أمها رسو لا يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه فى حال من الاحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر با آياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الإهلاك بموجب السنة الالهية حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر با آياتنا فالبعث (وَمَا أوتيتُم مِّن شَيْء ) أى أى شيء أصبتموه من لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث (وَمَا أوتيتُم مِّن شَيْء ) أى أى شيء أصبتموه من

<sup>(</sup>١) قوله إلى الخافة هي خريطة من أدم يشار فيها العسل انتهي منه

أمورالدنيا وأسبابها ﴿ فَمَنَّامُ الْحَيَوْةِ الَّذِنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ فهو شيء شأنه أن يتمتع به و يتزين به أياما قلائلو يشدر بالقلة لفظ المتاع وكذا ذكر (أبقى) في المقابل وفي لفظ الدنيا أشارة إلى القلة والحسة ﴿وَمَا عَنْدَ الله ﴾ في الجنة وهو الثواب ﴿ خَيْرٌ ﴾ فى نفسه من ذلك لانه لذة خالصة وبهجة كاملة ﴿ وَأَبْقَىٰ ﴾ لانه أبدى وأين المتناهي من غير المتناهي ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ٦١﴾ أي ألا تتفكرون فـلا تفعلون هـذا الامر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتخافون على ذهاب ماأصبتموه من متاع الحياةالدنيا وتمتنعون عن اتباع الهدى المفضى إلى ماعند الله تعالى لذلك فكائن هذا رد عليهم في منع خوف التخطف إياهم من اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم على تقدير تحقق وقوع ما يخافونه . وقرأ أبوعمرو يعقلون بياءالغيبةعلى الالتفات وهو أبلغ في الموعظة لاشعاره بأنهم لعدم عقلهم لايصلحون للخطاب ، فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجرا لهموقرى وفمتاعا الحياة الدنيا) أي فتتمتعون به في الحياة الدنيا فنصب متاعاعلى المصدرية والحياة على الظرفية ﴿ أَفَهُنْ وَعَدْنُهُ وَعُدًّا حَسَنًا ﴾ أي وعدا بالجنة وما فيها من النعيم الصرف الداثم فان حسن الوعد بحسن الموعود ﴿ فَهُوَ لَقيه ﴾ أي مدركه لامحالة لاستحالة الحلف في وعده تعالى ولذلك جي. بالجملة الاسمية المفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء المنبئة عن السببية ﴿ كُنَّ مَّتَّعْنَهُ مَتَّعَ الْحُيْوة الَّذِنْيَا ﴾ الذي هو •شوب بالا ً لام منغص بالاكدار مستتبع بالتحسر على الانقطاع، ومعنى الفاء الأولى ترتيب انكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ماقبلها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله تعالى أى أبعد هذا التفاوتالظاهريسوى بينالفريقين وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القيْمَة منَالُحُضَرينَ ٢٢﴾ عطفعلى متعناه داخل معه في حيز الصلة مؤكد لانكار التشابه مقوله كا نه قيل كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثمم نحضره أوأحضرناه يوم القيامة للنارأو العذاب وغلب لفظ المحضر فيالمحضر لذلك والعدول إلى الجملة الاسمية قيل للدلالة على التحقق حتما ولا يضر كون خبرها ظرفا مع العدول وحصول الدلالة على التحقق لو قيل أحضرناه لا ينافي ذلك ، وقد يقال : إن فيها ذكر في النظم الجليل شيء آخر غير الدلالة على التحقيق ليس في قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على التهويل والايقاع في حيرة ، ولمجموع ذلك جي. بالجملة الاسمية ، ويوم متعلق بالمحضرين المذكور ، وقدم عليه للفاصلة أو هو متعلق بمحذوف وقد مر الـكلام في مثل ذلك ، وثم لاتراخي في الرتبة دون الزمانوان صحوكاذفيه إبقاء اللفظ على حقيقته لانه أنسب بالسياق وهوأبلغ وأكـثر إفادة وأرباب البلاغة يعدلون الى المجاز ماأمكن لتضمنه لطائف النكاته

وقرأ طلحة (أمنوعدناه) بغيرفاء ، وقرأ قالون والكسائى (شمهو) بسكون الهاء كاقيل: عضدوعضد تشديهاً للمنفصل وهو الميم الاخير من ثم بالمتصل، والآية نزلت على ماأخرج ابن جريرعن مجاهد فى رسول الله علي في وفى أبي جهل ، وقيل : نزلت فى على كرم الله تعالى وفى أبي جهل ، وقيل : نزلت فى على كرم الله تعالى وجهه وأبي جهل ونسب إلى محمد بن كعب والسدى ، وقيل : فى عمار رضى الله تعالى عنه. والوليد بن المغيرة،

وقيل: نزلت في المؤمن والكافر ملطقا ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنوانا وان اتحدا ذاتا أو منصوب باضهار اذكر ونداؤه تعالى إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونهاو هونداء اهانةو توبيخ ﴿ فَيَقُولُ ﴾ تفسير للنداء ﴿ أَيْنَ شُرَكَا ثَى اللَّهِ مِنْ مُكُونَ ٣٣ ﴾ أى الذين كنتم تزعمو نهم شركائي فان زعم بما يتعدى إلى مقعولين كقوله:

وأن الذي قد عاش ياأم مالك ميموت ولم أزعمك عن ذاك معز لا

وحذف هنا المفعولان معاتقة بدلالة الكلام عليهما نحومن يسمع يخل. وفى الكشاف يجوز حذف المفعولين فى باب ظننت ولايصح الاقتصار على أحدهما ، وادعى بعضهم أن عدم صحة الاقتصار هو الاصح وأنه الذى ذهب اليه الاكثرون وقال الاخفش: إذا دخلت هذه الافعال ظن وأخواتها على أن نحوظننت أنك قائم فالمفعول الثانى منهما محذوف والتقدير ظننت قيامك كائنا لان المفتوحة بتأويل المفرد. وسيبويه يرى فى ذلك أن أن مع مابعدها سدت مسد المفعولين ، وأجاز الكوفيون الاقتصار على الاول إذا سد شيء مسد الثانى فى باب المبتدا نحو أقائم أخواك فيقولون هل ظننت قائما أخواك ؟ وقال أبو حيان : إذا دل دليل على أحدها جاز حذفه كقوله :

كأن لم يكن بين إذا كان بعده ، تلاق ولكن لا اخال تلاقيا

أى لااخال بعد البين تلاقياوقالصاحبالتحفة : يجوز الاقتصار في باب كسوت على أحدالمفعولين بدليل وبغير دليل لأن الاول فيهما غير الثانى وأجاز بعضهم حذف الأول إذا كانهو الفاعل معنى نحو قوله تعالى: (ولا يحسبن الذين كفروا معجزين) أى ولا يحسبن الذين كفروا إياهم أى أنفسهم معجزين، وقال الطيبي: في عدم الحذف فيها عدا ماذكر. وجواز الحذف فيه لعلاالسرأن هذه الافعال قيود للمضامين تدخل على الجمل الاسمية لبيان ماهي عليه لأن النسبة قد تـكون عن علم وقد تـكون عن ظن فلو اقتصر على أحدطرفى الجملة لقيام قرينة توهم أن الذي سيقله الـكلام والذي هومهتم بشأنه الطرف المذكور وليس غيرالمذكور بما يعتني به ، نعم إذا كانُ الفاعل والمفعول لشيء واحد يهون الخطُب، وذكر عن صاحب الاقليد ما يؤيده وقد أطال طيب الله تعالى مرقده الكلام في هذا المقام ، وادعى ابن هشام أن الاولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي لأمه لم يقع الزعم في التنزيل على المفعولين الصريحين بل على أن وصلتها كقوله تعالى: (الذين زعمتم انهم فيكم شركاء)وفيه نظر . والظاهر أن المراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ملك أو جن أو انس أو كو كب أو صم أو غير ذلك ﴿ قَالَ ﴾ استتناف مبنى على حكاية السؤال كأنه قيل : فماذا كان بعد هذا السؤال فقيل قال : ﴿ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ أى ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى: (لأملأنجهنم من الجنة والناسأجمعين)وغيرهمن آيات الوعيد، والمراد بالموصول الشركاء الذين كانوا يزعمونهم شركاء من الشياطين ورؤساء الكفر، وتخصيصهم بمافى حيز الصلةمع شمول مضمونها الاتباع أيضا لأصالتهم فىالـكمفرواستحقاق العذاب، والتعبير عنهمبذلك دون الذين زعموهم شركا. لاخراج مثل عيسى وعزير والملائدكة عليهم السلام لشمول الشركاء على ماسمعت له ، ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة لتفطنهم إن السؤال منهم سؤال توبيخ ﴿ أَغُو يَنْهُم ۚ كَمَ عَوْيَنَا ﴾ هو الجواب حقيقة أىماأ كرهناهم على الغي وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل لاً بالقسر والالجاء فغووا باختيارهم غيامثل غينا باختيارنا ، ويجوزأن يكون الموصول صفة اسم الاشارة والخبر جملة أغويناهم كاغويناو منع ذلك أبو على فى التذكرة بأنه يؤدى إلى أن الخبر لايكون فيه فائدة زائدة لأن اغواءهم أياهم قد علممنالوصف. ورد بأنالتشبيه دلعلىأنهم غووا باختيار لاأنالاغراء إلجاء وقوله : إن كماغوينا فضلة فلا تصير ذاك أصلا فى الجملة ليس بشيء لأن الفضلات قد تلز مفى بعض المواضع نحو زيد عمروقائم فىداره وقرأ أبان عنعاصم وبعضالشاميين (كما غوينا) بكسرالواو، قال أبنخالوية : وليسذلك مختارا لان كلامالعرب غويت من الضلالة وغويت بالـكسرمنالبشم ﴿ تَبُرَّأْنَـا ﴾ منهم وبما اختاروه من الـكفر والمعاصي هويمن أنفسهم موجهينالتبرؤ ومهيئين له ﴿ إِلَيْكَ ﴾ والجملة تقرير لماقبلها لانالاقرار بالغواية تبرؤ فيالحقيقة ولذا لم تعطفعليه و كذا قوله تعالى: ﴿ مَاكَانُو ٓ ا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ٣٣ ﴾ أى ماكانوا يعبدوننا وإنما كانوايعبدون في نفس الأمروالمآل أهواءهم ، وقيل: مامصدرية متصلة بقوله تعالى: (تبرأنا) وهناك جارمقدر أى تبرأنا من عبادتهم ايانا وجعلها نافية على أن المعنى ماكانوا يعبدوننا باستحقاق وحجة ليس بشيء وأياما كانفايانا مفعول يعبدون قدم للفاصلة ﴿ وَقِيلَ ﴾ تقريعا لهمو تهكما بهم ﴿ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾ الذين زعمتم ﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾ لفرط الحيرة والافليس هناك طلب حقيقة للدعاء ، وقيل : دعوهم لضرورة الامتثال على أن هنأك طلبا، والغرض من طلب ذلك منهم تفضيحهم على رموسالاشهاد بدعاء من لانفع له لنفسه قيل : والظاهر من تعقيب صيغة الامر بالهاء فى قوله تعالى (فدعوهم) أنها لطلب الدعاء وإيجابه والأولَّ أبلغ فى تهويل أمرأولتك الـكفرة والاشارة إلى سوء حالهم وأمر التعقيب بالفاء سهل ﴿ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ ﴾ ضرورة عدم قدرتهم على الاستجاية والنصرة ، وجوز أن يكون المراد فلم يجيبوهم لانهم في شغل شاغل عنهم ولعلهم ختم على أفواههم إذ ذاك ﴿ وَرَأُوا العَذَابَ ﴾ الظاهرأنالضمير للداعين وقالالضحاك: هو للداعين والمدعوين جميعا ، وقيل: هو للمدعوين فقط وليس بشيء والظاهر أن الرؤية بصرية ورؤية العذاب إما على معنى رؤية مباديه أو على معنى رؤيته نفسه بتنزيله منزلةالمشاهد ،وجوز أن تـكون علمية والمفعولالثانى محذوفأى رأوا العذاب متصلا بهم أوغاشيالهمأونحو ذلك . وأنت تعلم أنحذف أحدمفعولي أفعالالقلوب مختلف في جوازه و تقدم آنفاعن البعض أن الاكثرين على المنع فهن منع وقال في بيان المعنى ورأو االعذاب متصلابهم جعل متصلاحا لامن العذاب ﴿ لَوْأَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٢٠﴾ لو شرطية وجوابها محذوفأى لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذابلدفعوا به العذاب أولوأنهم كانوا في الدنيا مهتدين مؤمنين لما راوا العذاب ه

واعترض بأن الدال على المحذرف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر المحذوف منفيا وهو غير وارد لأن الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف لمجرد دلالة الحال فاذا أنضم إليها شهادة المقال كان أولى وأولى، وجوزأن تكون (لو) للتمنى أى تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب: فيه نظر إذ حقه أن يقال لو كنا إلا أن يكون على الحدكماية كاقسم ليضربن أو على تأويل رأو امتمنين هدايتهم وجوز على تقدير كونها للتمنى أن يكون قد وضع لو أنهم كانوا مهتدين موضع تحيروا لرؤيته كان كل أحد يتمنى لهم الهداية عند ذلك الهول والتحير ترحما عليهم أو هو من الله تعالى شأنه على المجاز كما قيل: في قوله تعالى: ( ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ) ، وجعل الطبي وضعه موضعه من إطلاق المسبب على السبب لآن تحيرهم سبب حامل على هذا القول .

وقال عليه الرحمة : إن النظم على هذا الوجه ينطبق ، واختار الامام الرازى أنها شرطية إلاأنه لم يرتض ماقالوه فى تقديرالجواب فقال بعد نقل ماقالوه : وعندى أن الجواب غير محذوف ، وفى تقريره وجوه أحدها أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله سبحانه : (ادعوا شركاء فم) فهناك يشتد الحنوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار فيصيرون بحيث لا يبصرون شيئا ، فقال سبحانه : ورأوا العذب لو أنهم كانوا يبصرون شيئا على معنى أنهم لم يروا العذاب لأنهم صاروا بحيث لا يبصرون شيئا ، وثانيها أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهى الإصنام انهم لا يجيبون الذين دعوهم قال في حقهم : (ورأو اللعذاب لوأنهم كانوا يهتدون) أى هذه الإصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الاحياء المهتدين ، ولكنها ليست كذلك ، والاتيان بضمير المقلاء على حسب اعتقاد العذاب لو كانوا من الاحياء المهتدين ، ولكنها ليست كذلك ، والاتيان بضمير المقلاء على حسب اعتقاد القوم بهم ، وثالثها أن يكون المرادمن الرؤية رؤية القلب أى والكفار علمو احقية هذا العذاب لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندى خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك نظم الآية اهو ولعمرى أنه لم يأت بشيء وما يرد عليه أظهر من أن يخنى على من له أدنى تمييز بين الحي واللي ه

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ عطف على الآول سئلوا أو لاعن إشراكهم لآنه المقصود من (أين شركائى الذين زعمتم) ، وثانيا عن جوابهم للرسل الذين نهو هم عن ذلك \*

و فَعَمَيْتُ عَلَيْهِمُ الْآنِبَاءِ يُومَّدُ ﴾ أصله فعموا عن الانباء أي لم يهتدوا إليها ، وفيه استعارة تصريحية تبعية حيث استعير العمى لعدم الاهتداء ثم قلب للبالغة فجعل الانباء لا تهتدى اليهم وضمن العمى معنى الخفاء فعدى بعلى ولو لاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالانباء لانها مسموعة لامبصرة ، وفى هذا القلب دلالة على أن ما يحضر الذهن يفيض عليه ويصل اليه من الخارج ونفس الأمراماابتداء وإما بواسطة تذكر الصورة الواردة منه باماراتها الخارجية فاذا أخطأ الذهن الخارج بأن لم يصل اليه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى ونحوه لم يمكنه إحضار ولااستحضار ، وذلك لانه لما جعل الانباء الواردة عليهم من الخارج عميا لا تهتدى دل على أنهم عمى لا يهتدون بالطريق الأولى لأن اهتداءهم بها فاذا كانت هى فى نفسها لا تهتدى فما بالك بمن يهتدى بها كذا لا يقلد بر ، وجوز أن يكون فى السكام استعارة مكنية تخيلية أى فصارت الانباء كالعمى عليهم لا تهتدى اليهم ، والمراد بالانباء إماماطلب منهم مما أجابوا به الرسل عليهم السلام أو ما يعمها وكل ما يمكن الجواب به ، وإذا كانت الرسل عليهم السلام أو ما يعمها وكل ما يمكن الجواب به ، وإذا كانت الرسل عليهم السلام يقتعتمون فى الجواب عن مثل ذلك فى ذلك المقام الهائل ويفوضون العلم إلى

علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة المسئول فما ظنك بأولئك الضلال من الأمم ه

وقرأ الاعمش. وجناح بن حبيش. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (فعميت) بضم العين وتشديد الميم • ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ أى لايسأل بعضهم بعضا لفرط الدهشة أوالعلم بأن السكل سواء فى الجهل، والفاء إما تفصيلية أو تفريعية لان سبب العمى فرط الدهشة ه

وقرأ طلحة (لايساءلون) بادغام التاء في السين ﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ ﴾ أى من الشرك ﴿ وَآ مَنَ وَعَمَلَ صَالحًا ﴾ أى جمع بين الايمان والعمل الصالح ﴿ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ أى الفائز بن بالمطلوب عنده عز وجل الناجين عن المهروب و (عسى) للتحقيق على عادة الحرام أوللترجى من قبل التائب المذكور بمعنى فليتوقع أن يفلح ، وقوله تعالى : (فأما) قبل لتفصيل المجمل الواقع في ذهن السامع من بيان ما يؤول اليه حال المشركين ، وهو أن حال من تاب منهم كيف يكون ، والدلالة على ترتب الاخبار به على ما قبله فالا ية متعلقة بما عندها وقال الطيبي : هي متعلقة بقوله تعالى : (أفن وعدناه وعدا حسنا) والحديث عن الشركاء مستطرد لذكر وقال الطيبي : هي متعلقة بقوله تعالى : (أفن وعدناه وعدا حسنا) والحديث عن الشركاء مستطرد لذكر الاحضار ، وتعقبه في الكشف بأن الظاهر أنه ليس متعلقا به بل لما ذكر سبحانه حال من حق عليه القول من التابع والمتبوع قال تعالى شأنه حثا لهم على الاقلاع : (فأما من تاب منهم وآمن) فكا أنه قيل : ماذكر لمصيرهم فأما من تاب ف كلا .

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ ﴾ خلقه من الاعيان والاعراض ﴿ وَيَغْتَارُ ﴾ عطف على يخلق ، والمعنى على ما قبل يخلق ما يشاؤه باختياره فلا يخلق شيئا بلا اختيار، وهذا بما لم يفهم بما يشاه فليس فى الآية شائبة تكرار، وقبل فى دفع ما يتوهم من ذلك غير ماذكر بما نقله ورده الحفاجي ولم يتمرض للقدح فى هذا الوجه ، وأراه لا يخلو عن بعد ولى وجه فى الآية سأذكره بعد إن شاء الله تعالى ﴿ مَاكَانَ لَهُمُ الحَيْرَةُ ﴾ أى التخير كالطيرة بمعنى التطير وها والاختيار بمعنى ، وظاهر الآية نفى الاختيار عن العبد رأسا كما يقولها لجبرية ، ومن أثبت للمبد اختيارا قال : إنه لكونه بالدواعي التي لو لم يخلقها الله تعالى فيه لم يكنكان فى حيز العدم ، وهذا مذهب الاشعرى على ماحققه العلامة الدواني قال : الذي أثبته الاشعرى هو تعلق قدرة العبد وإرادته الذي هوسبب عادى لحلق الله تعالى الموراني في بمض رسائله ملائم وغير ذلك من أمورليس شيء منها بقدرة العبد واختياره ، وحقق العلامة الكوراني في بمض رسائله المؤلفة فى هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعبد قدرة مؤثرة باذن الله تعالى وأن له اختيارا لمكنه مجبور باختياره وأدعى أن ذلك هو مذهب الاشعرى دون ماشاع من أن له قدرة غير مؤثرة أصلا بل هى كاليد باختياره وأدعى أن ذلك هو مذهب الاشعرى دون ماشاع من أن له قدرة غير مؤثرة أصلا بل هى كاليد باختياره وأدى أن لاختيار عنه على هذا نحوه على مامر فانه حيث كان مجبورا به كان وجوده كالمدم ، وقيل: إن الشياء ونفى الاختيار ويصدق على المجبور باختياره بأن يقولوا لم لم يفعل الله يذكره وقيل : المراد لايليق و لا ينبغي لهم أن يختاروا عليه تعالى أي لا ينبغي لهم التحكم عليه سبحانه بأن يقولوا لم لم يفعل الله تعالى كذا ﴿

ويؤيده أن الآية نزلت حين قال الوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أوحين قال اليهود لو كان الرسول الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غير جبريل عليه السلام لآمنا به على ماقيل، والجملة

على هذا الوجه مؤكدة لما قبلها أو مفسرة له اذ معنى ذلك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء أن يختاره لا ما يختاره العبادعليه ولذا خلتعنالعاطف وهيعلى ماتقدم مستأنفة فيجواب سؤال تقديره فماحال العباد أوهل لهم اختيار أو نحوه ؟ فقيل : إنهمليس لهماختيار ، وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعنى فىالنظم الجليلوفيه حذف المتعلق وهو على الله تعالى من غير قرينة دالة عليه ، وكون سبب النزول ماذ كرممنوع ، والقول الثاني فيه يستدعى بظاهره أن يكون ضمير لهم لليهود وفيه من البعد ما فيه ، وقيـل: (ما) موصولة مفعول يختار والعائد محذوف، والوقف على يشاء لا نافية ، والوقف على يختار كما نص عليه الزجاج. وعلى بن سليمان . والنحاس كما في الوجهين السابقين أي ويختارالذي كان لهم فيه الخير والصلاح ، واختياره تعالى ذلك بطريق التفضل والكرم عندنا وبطريقالوجوبعند المعتزلة ، وإلى موصولية ما وكونها مفعول يختارذهب الطبرى إلا أنه قال في بيان المعنى عليه : أي ويختار منالرسل والشرائع ماكان خيرة للناس، وأنكر أن تكون نافية لثلايكون المعنى أنه لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل، وادعى أبوحيان أنه روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى ما ذهب اليه ، واعترض بأن اللغة لا تساعده لأن المعروف فيهــا أن الحيرة بمعنى الاختيار لا بمعنى الخير وبأنه لا يناسب مابعده من تعالى قوله : (سبحان الله)الخ ، وكذا لا يناسب ما قبله من قوله سبحانه: (يخلق مايشاء)، وضعفه بعضهم بأن فيه حذفالعائد ولايخني أنحذفه كثير. وأجيب عمااعترض به الطبرى بأنه يجوز أن يكون المراد بمعونة المقام استمرار النفي ۽ أو يكون المراد ما كان لهــم في علم الله. تعالى ذلك ، وهذا بعد تسليم لزوم كون المعنى ما ذكره لو أبقى الكلام على ظاهره. وقال ابن عطية : يتجه عندى أن يكون ما مفعول يختار إذا تدرناكان تامة أي إن الله تعالى يختار كل كائن ولايكون شيء إلا باذنه وقوله تعالى : (لهم الخيرة) جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم في اختيارالله سبحانه لهم لوقبلوا وفهموا اه يعنى والله تعالى أعلم أن المراد خيرة الله تعالى لهم أى اختياره لمصلحتهم . وللفاضل سعدى جلبي نحوهذا إلا أنه قال في قوله تعالى : (لهم الخيرة) إنه في معنى ألهم الخيرة بهمزة الاستفهام الانكاري، وذكر أن هذا المعنى يناسبه ما بعد من قوله سبحانه : (سبحان الله) الخ فانه إما تعجيب عن إثبات الاختيار لغيره تعالى أو تنزيه له عزوجل عنه ، ولا يخني ضعف ما قالاه لما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه . ويظهرلى في الآية غير ماذكر من الاوجه ، وهو أن يكون يختار معطوفا على يخلق والوقف عليه تام كما نص عليه غيرواحد وهو من الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء وكذا الخيرة بمعنى الاختيار بهذا المعنى والفعل متعد حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه أي ويختار ما يشاء ، و تقــديم المسنداليه في كل من جانبي المعطوف والمعطوف عليه لافادة الحصر ، وجملة ما كان لهم الخيرة مؤكدة لما قبلها حيث تـكفل الحصر بافادة النفي الذي تضمنته ، والكلام مسوق لتجهيل المشركين فىاختيارهم ماأشركوه واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة ع يرمز اليه (ادعرا شركاء) وللتعبير\_ بما.. وجه ظاهر، والمعنى وربك لاغيره يخلق مايشا. حلقه وهوسبحانه دون غيره ينتقى ويصطفى ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فيصطغى بما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة ويميز بعض مخلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بمـا شاء ماكان لهؤلاء المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ماشاءوا ويميزوا بعض مخلوقاته تعالى على بعض ويجعلوه مقدما عنده عز وجل على غيره لأن ذلك يستدعى القدرة

الكاملة وعدم كونفاعله محجورا عليه أصلا وأنى لهم ذلك فليسلهم الااتباع اصطفاء الله تعالى وهوجل وعلا لم يصطف شركا.هم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه فما هم الاجهال ضلال صدو ا عما يلز مهم و تصدوا لما ليس لهم بحال من الاحوال ، وإن شئت فنزلالفعل منزلة اللازم وقل المعنى وربك لاغيره يخلقمايشاء خلقه وهوسبحانه لاغيره يفعل الاختيار والاصطفاء فيصطني بعضمخلوقاته لكذا وبعضا آخر لمكذا ويميز بعضا منها على بعض ويجعله مقدما عنده تعالى عليه فانه سبحانه قادر حكم لايسأل عمايفعل وهو جلوعلا أعظم من أن يَعترض عليه وأجل، ويدخل في الغيرالمنفي عنه ذلك المشركُون فليس لهم أن يفعلوا ذلك فيصطفوا بعض مخلوقاته للشفاعة ويختاروهم للعبادة ويجعلوهم شركاء لهعز وجلويدخلفىالاختيار المنفى عنهم ما تضمنه قو لهم لو لانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم فان فيه انتقاء غيره عَلَيْنَ من الوليد ابن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقني وتمييزه بأهلية تنزيل القرآن علية فان صح ماقيل: في سبب نزول هذه الآية منأنه القول المذكوركان فيهارد ذلكعليهم أيضا الاأنها لتضمنها تجهيلهم بآختيارهمالشركاء واصطفائهم أياهم آلهة وشفعاء كتضمنها الرد المذكورجئ بها هنامتعلقة بذكرالشركاء وتقريع المشركينعلىشركهم ، وربما يقال: إنها لما تضمنت تجهيلهم فيما له نوع تعلق به تعالىكا تخاذ الشركاء له سبحانه وفيما له نوع تعلق بخاتم رسله عليه الصلاة والسلام كتمييزهم غيره عليه الصلاة والسلام بأهلية الارسال اليه وتنزيل القرآن عليه جيءتها بعد ذكر سؤال المشركين عن أشراكهم وسؤالهم عن جوابهم للمرسلين الناهين لهم عنه الذين عين أعيانهم وقلب صدر ديوانهم رسوله الخاتم لهم صلى الله تعالىءليه وسلم فلها تعلق بكلا الامرين إلاأن تعلقها بالامر الأول أظهرو أتم وخاتمتها تقتضيه على ألمل وجه وأحكم . وربما يُقال أيضا : إن لها تعلقا بجميع ماقبلها، أما تعلقها بالامرين المذكورين في كماسمعت ، وأما تعلقها بذكر حال التائب فمن حيثأن انتظامه في سلك المفلحين يستدعي اختيارالله تعالى إياه واصطفاءه له وتمييزه على من عداه ، ولذا جئ بها بعد الامورالثلاثة وذكرانحصار الخلق فيه تعالى وتقديمه على انحصار الاختيار والاصطفاء مع أن مبنى التجهيل والرد إنما هو الثانى للاشارة إلىأن انحصار الاختيار من توابع انحصارالخلق ، وفي ذكره تعالى بعنوان الربوبية إشارة إلىأنخلقه عزوجلماشاء على وفق المصلحة والحكمة وإضافة الرب اليه صلى الله تعالى عليه وسلم لتشريفه عليه الصلاة والسلاموهي في غاية الحسنان صح ماتقدمءن الوليدسبباللنز ول ۽ ويخطرفالباب احتمالات أخرفىالآية فتأملفانى لاأقول ماأبديته هو المختار كيف وربك جل شأنه يخلق مايشاء ويختار ﴿ سُبِحُـنَ اللَّهِ ﴾ أى تنزه تعالى بذاته تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو يزاحماختياره عز شأنه ﴿ وَتَعَـلَى عَمَّـا يُشْرِ كُونَ ١٨ ﴾ أيءن اشراكهم على أن مامصدرية ويحتمل أن تـكون موصولة بتقدير مضاف أي عن مشاركة مابشركونه به كذا قيل، وجعل بعضهم (سبحانالله) تعجيبامناشراكهم من يضرهم بمن يريد لهم كلخيرتبارك وتعالى وهوعلى احتمال كون (ما) فيها تقدم موصولة مفعول يختار، والمعنى و يختار ماكان لهم فيه الحبر والصلاح، ويجو زأن يكون تعجيباً يضا من اختيارهم شركاءهم الذين أعدوهم للشفاعة واقدامهم على مالم يكن لهم وذلك بناء علىماظهرلنا وظاهر كلام كثير أن الآية ليست من باب الإعمال ، وجوز أن تـكون منه بأن يكون كل منسبحان وتعالىطالباعما يشركون والافيد على ماقيل أن لاتـكونمنه .

(م ع ١٤ ج - ٠٧ - تفسيرروح المعاني)

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتَكُنْ صُدُورُهُم ﴾ أى ما يكنون ويخفون فى صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن عداوتهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ونحو ذلك ﴿ وَمَا يُعْلَنُونَ ٩٣ ﴾ وما يظهرونه من الافعال الشنيعة والطمن فيه عليه الصلاة والسلام وغيرذلك ، ولعله للبالغة فى خباثة باطنهم لأن ما فيه مبدؤ لما يكون فى الظاهر من القبائح لم يقل ما يكنون فى إلى علنون ه

وقرأ ابن محيصن (تكن) بفتح التاء وضم الـكاف ﴿ وَهُوَ اللهُ ﴾ أىوهو تعالى المستأثر بالألوهية المختص بها ، وقوله سبحانه : ﴿ لَالِلهُ إِلاَّهُو ﴾ تقرير لذلك كقولك : الـكعبة القبلة لاقبلة إلاهى ه

و له الحَد في الأُولَى وَالآخرة فيه أى له تعالى ذلك دون غيره سبحانه لآنه جل جلاله المعطى لجميع النعم بالذات وماسواه وسائط، والمراد بالحمد هذا ماوقع في مقابلة النعم بقرينة ذكر هابعده بقوله تعالى: (قل أرأيتم) النع ه وزعم بعضهم أن الحمد هذا أعم من الشكر، واعتبر الحصر بالنسبة إلى بجموع حمدى الدارين زاعما أن الحمد في الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى لمكن الحمد في الا خرة لا يكون إلا له تعالى، وفيه أن الحمد مطلقا الحمد في الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى لمكن الحمد في الا خرة لا يكون إلا له تعالى الآخرة له تعالى لآنه جل محتص به تعالى لان الفضائل والاوصاف الجميلة كلها بخلقه تعالى فيرجع الحمدعايا في الآخرة المحتص وعلا مبديها ومبدعها، ولو نظر إلى الظاهر لم يكن حمدالا خرة مختصابه سبحانه أيضا فان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يحمده الأولون والا خرون عند الشفاعة الكبرى، وفسر غير واحد حمده تعالى في الا خرة بقول المؤمنين: (الحمد لله الذي صدقناوعده) وقولهم: (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)، وقولهم: (الحمد لله رب العالمين)، وقالوا: التحميد هناك على وجه اللذة الالكلفة، وفي حديث رواه مسلم. وأبو داود، عن جابر في وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل فا يلهمون النفس ﴿ وَلَهُ الحَدُّ مُ الله الحسم بين عبده المنافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره تعالى، وعن ابن عباس رضيالله تعالى عنها أي له الحسم بين عبده في على مصيته بالشقاء والويل ﴿ وَإِلَيْهُ ﴾ سبحانه لا إلى غيره ه فيحكم لأه المحسور وأن وحمل ونظيره دلامص من السرد وهو المتابعة والإطراد والميم مزيدة لدلالة الاشتقاق عليه فوزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلاص، يقال: درع دلاص أي ملساه لينة ه

واختار بعض النحاة أن الميم أصلية فوزنه فعلل لآن الميم لا تنقاس زيادتها فى الوسط ، و نصبه إما على أنه مفعول ثان لجعل أو على أنه حال من الليل، وقوله تعالى : ﴿ إِلَى يَوْم القياَمَة ﴾ إما متعلق بسر مدا أو بجعل، وجوزاً بوالبقاء أيضا تعلقه بمحذوف وقع صفة لسر مدا وجعله تعالى كذلك باسكان الشمس بحت الآرض مثلا وقوله تعالى : ﴿ مَنْ إِلَهُ ﴾ مبتدأ و خبر ، وقوله سبحانه : ﴿ غَيْرُ الله ﴾ صفة لإله ، وقوله تعالى : ﴿ يَأْتُيكُم بضياء ﴾ صفة أخرى له عليها يدور أمر التبكيت والالزام كما فى قوله تعالى : (قل من يرزقكم من السهاء والارض) وقوله سبحانه : (قل سبحانه : (فن يأتيكم بماء معين) ونظائرهما خلا إنه قصد بيان انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة ، ولم

يؤت بهل التي هي لطلب التصديق المناسب بحسب الظاهر للمقام ، وأتى بمن التي هي لطاب التعيين المقتضي لاصلالوجود لايراد التبكيت والالزام علىزعمهم فانه أبلغ كما لايخني، وجملة (من إله) الخ قالأبوحيان : في موضع المفعول الثاني لأرأيتم وجعل الليل مما تنازع فيه أرأيتم وجعل وقال: إنه أعمل فيه الثاني فيكور. المفعول الأول للاول محذوفاً ، وحيث جعلت تلك الجملة في موضع مفعوله الثاني لابد من تقدير العائد فيها أىمن إله غيره يأتيكم بضياء بدله مثلا، وجواب إن محذوف دل عليه ماقبله ، وكذا يقال فيالآية بعد ، وعن ابن كثيراًنه قرأ (بضآء) بهمز تين ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ سِماع فهم وقبول الدلائلاالباهرة والنصوص المتظاهرة لتمرفوا أن غير الله تعالى لا يقــدر على ذلك ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ وَسُرَمَدًا إِلَى يَوْم القَيَامَة ﴾ باسكان الشمس في وسبط السماء مثلا ﴿ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيه ﴾ استراحة من متاعب الاشغال ﴿ أَفَلَا تُبْصَرُونَ ﴾ الشواهد المنصوبةالدالة على القدرة الكاملة لتقفوا علىأن غيرالله تعالى لاقدرةله على ذلك ، ويعلم ممـا ذكرنا أن كلا من جملتي أفلا تسمعون وأفلا تبصرون تذييل للنوبيخ الذي يعطيه قوله تعالى : (أرأيتم إن جعل الله عليكم) الخ قبله ، وأفاد الزمخشرى أن ظاهرالتقابل يقتضي ذكرالنهار والتصرف فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن منافع كثيرة منها التصرف فلو أتى بالنهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة التفابل ولان المنافع للضياء لا للنهار على أن النهار أيضا من منافعه، ثم استشعر أن يقال: فلم لم يؤت بالظلام بدل الليل في الآية الثانية لتتم المقابلة من هذا الوجه ؟ وأجاب بأنه ليس بتلك المنزلة فلاهو مقصود في ذاته كالضياء ولا أن المنافع من روادفه مع مافيهما من الاستئناس والاشمئزاز، بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم بأن الليلمن منافع الضياء أيضا والظّلام من ضرورات كون الشمس المضيئة تحت الارض وإلقاء ظل الليل ، ثم أفاد أن التفصلة وهو التذييل المذكور فيها إرشاد إلى هذه النكتة فان قوله تعالى : (أفلا تسمعون) يدل على أن التوبيخ بعدم التأمل في الضياء أكثر من حيث إن مدرك السمع أكثر . والمراد ما يدركه العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدركه الاصوات وحدها ومدرك البصر أكثرمن ذلك ، وذلك أن ما لا يدرك بحس أصـــلا يدرك بواســطة السمع إذا عبر عنه المعبر بعبارة مفهمة ، وأما ما يدرك بالبصر فن مشاهدة المبصرات وهي قليلة ، وأما المطالعة منالكتب فانها أضيق مجالًا من السمع وقرعه كذا في المكشف، والعلامة الطيبي قرر عبارة الكشاف بما قرر ثم قال: الابعد من التكلف أن يجمَّل أفلا تسمعون تذييلا للتوبيخ المستفاد من أرأيتمالخ قبلهوكذا (أفلا تبصرون) على ما فىالمعالم أفلا تسمعون سماع فهم وقبول أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ ليجتمع لهم الصمم والعمي من الإعراض عن سماع البراهين والاغماض عن رؤية الشواهد ،

ولما كانت استدامة الليل أشق من استدامة النهار لأن النوم الذي هو أجل الغرض فيه شبيه الموت و الابتغاء من فضل الله تعالى الذي هو بعض فو ائد النهار شبيه بالحياة قيل في الاول أفلا تسمعون أي سماع فهم و في الثاني أفلا تبصرون أي ما أنتم عليه من الحظ أليطابق كل من التذييلين السكلام السابق من التشديد والتوبيخ ، و ذكر في حاصل المعنى ماذكرناه أو لا ثم قال : وفيه أن دلالة النص أولى وأقدم من العقل ، وصاحب الكشف قرر

العبارة بماسمعت وذكر أن ذلك لاينافي ما في المعالم بل يؤكده ويبين فائدة التوبيخين ، و نقل الطبي عن الراغب في غرة التنزيل أنه قال: إن نسخ الليل بالنير الاعظم أبلغ في المنافع وأضمن للمصالح من نسخ النهار بالليل ، ألا ترى أن الجنة نهارها دائم لاليل معه لاستغناء أهلها عن الاستراحة فتقديم ذكر الليل لا نكشافه عن النهار الذي هو أجدى من تفاريق العصا ومنافع ضوء شمسه أكثر من أن تحصى أحق وأولى، ومعنى قوله تعالى : (أفلا تسمعون) أفلا تسمعون سماع من يتدبر المسموع ليستدرك منه قصد القائل و يحيط بأكثر ما جعل الله تعالى في النهار من المنافع فان عقيب السماع استدراك المرأد بالمسموع إذا كان هناك تدبر و تفكر فيه ومعنى (أفلا تبصرون) أتستدركون من ذلك ما يجب استدراك المرأد بالمسموع إذا كان هناك تدبر و تفكر فيه ومعنى (أفلا تبصرون)

وفى الكشف أنه مؤيد لماذكره صاحب الكشاف ، وربما يقال ذكر سبحانه أو لا فرضية جعل الليل سرمدا وثانيا فرضية جعل النهار كذلك لان الليل كا قالوا مقدم على النهار شرعا وعرفا وأيضا ذلك أو فق بقوله تعالى (وربك يعلم ما تكن صدور هم وما يعلنون) فنى المثل الليل أخنى للويل وكذا بقوله تعالى سبحانه (له الحمد فى الاولى والآخرة) فنى الاثرى الخلق فى ظلة فرش الله تعالى عليهم من نوره ، ولعله لاعتبار الاولية والآخرية ذيلت الآية الآولى بقوله تعالى: (أفلا تسمعون) بناء على أن المعنى أفلا تسمعون بمن سلف من آبائه كم أو بما سلف من أن آله تكل وجود عنى مثل ذلك وجود بالضياء غير موصوف فى الآية الاولى وبالليل موصوفا فى الثانية لما فاده الزمخشرى وقيل فى وجه تذبيل الآية الاولى وبالليل موصوفا فى الثانية لما فاده الزمخشرى وقيل فى وجه تذبيل الآية الاولى وبالليل موصوفا فى الثانية لما الفاده الزمخشرى وقيل تعلى (أفلا تبصرون) أن المفروض وعدمه سيان فى أمر السمع دون الابصاد إذ ظلة الليل لا تحجب السمع وتحبب البصر، وفى وجه تذبيل الثانية بقوله تعالى (أفلا تبصرون) دون (أفلا تسمعون) أن تحقق المفروض وعدمه سيان فى أمر السمع دون الابصاد وليس له مدخل فى السمع أصلاوهو كاترى هو واعلم فى أن همنا الشكالاوهو أن جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة أن تحقق لم يتصور الاتيان بضياء أصلاو كذا جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة أن تحقق لم يتصور الاتيان بضياء أصلاو كذا جعل النهار وحل فلا ستلزامه اجتماع الليل والنهار إذا لولم يحتمعالم يتحقق الليل مستمرا إلى يوم القيامة وكذا جعل النهار كذلك وهو خلاف المفروض واجتماعهما محال والمحال لاصلاحية له لتعلق القدرة فلايراده

وأجيب بأن المرادإن اراد سبحانه ذلك فمن اله غيره تعالى يأتيكم بخلاف مراده سبحانه بأن يقطع الاستمرار فيأتى بنهار بعد ليل وليل بعد نهار ، واعترض بأنه يفهم من الآية حينند أنه جل وعلا هو الذى إن اراد ذلك يأتيهم بخلاف مراده تعالى فيقطع الاستمرار وهو مشكل أيضالأن اتيانه تعالى بخلاف مراده جل وعلامستلزم لتخلف المراد عن الارادة وهو محال فاذا اراد الله تبارك وتعالى شيأ على وجه ارادة لا تعليق فيها لا يمكن أن يريده على خلاف ذلك الوجه ، وأجيب بأنه يجوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلق له على ارادته عز شأنه خلافه لا يأتيكم بخلاف غيره عز وجل ولم يصرح بالقيد لدلالة العقل الصريح على أن الارادة غير المعلقة لا يمكن الاتيان بخلاف موجبها أصلا، ومن الناس من ذهب إلى أنه سبحانه لا يبت ارادته فجميع مايريده جل شأنه معلق ، وقيل : الأولى أن يقال: ليس المراد سوى أن آله تهم لا يقدرون على الاتيان بنهار مايريده جل شأنه معلق ، وقيل : الأولى أن يقال: ليس المراد سوى أن آله تهم لا يقدرون على الاتيان بنهار

بعد ليل وليل بعد نهار إذا أراد الله تعالى شأنه استمرارأحدهما ، وإنما القادر على الاتيان بذلك هوالله سبحانه وحده من غير نظر إلى كون ذلك الاتيان مقيدا بتلك الارادة فتدبر ﴿ وَمن رَّحْمَته ﴾ أى بسبب رحمته جل شأنه ﴿ جَعَلَ لَـكُمُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ للتَسْكُنُوا فيه ﴾ أى فى الليل ﴿ وَلتَبْتَغُوا منْ فَضْله ﴾ أى فى النهار بالسمى بانواع المسكاسب ففى الآية ما يقال له اللف والنشر ويسمى أيضا التفسير كقول ابن حيوش :

ومقرطق يغنى النديم بوجهه عن كأسه الملائى وعن ابريقه فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه

وضمير فضله لله تعالى ۽ وجوز أبو حيان كونه النهار على الاسناد المجازى وهو خلاف الظاهر، وفيها إشارة إلى مدح السعى في طلب الرزق وقد ورد «الدكاسب حبيب الله» وهو لا ينافي التوكل وأن ما يحصل المعبد بو اسطته فضل من الله عزوجل وليس بما يجبعليه نسبحانه ﴿ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ٢٧ ﴾ أى ولـكى تشكروا نعمته تعالى فعل مافعل أولتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهُم ﴾ منصوب باذكر ﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي النَّينَ كُنتُم تُرَّعُونَ ٤٤ ﴾ تقريع إثر تقريع للاشعار بأنه لاشيء أجلب لغضب الله تعالى من الاشراك كالاشيء أدخل في مرضاته من توحيده عز وجل ، أو أن الأول ابيان فساد رأيهم كايشير اليه قوله تعالى هناك : (حق عليهم القول) ، وهذا ابيان أن إشراكهم لم يكن عن سند بل عن محضهوى كايشير اليه قوله تعالى بعد (هاتو ابرهانكم) أو الاول إحضار الشركاء بعدم الصلوح لقوله سبحانه بعده : (ادعوا شركاء مودعوه) وهذا تحسير بأنهم لم يكونوا في شيء من اتخاذهم ألاترى قوله تعالى : (وضل عنهم ماكانوا يفترون) وذعوهم) وهذا تحسير بأنهم لم يكونوا في شيء من اتخاذهم ألاترى قوله تعالى : (وضل عنهم ماكانوا يفترون) والالتفات إلى نون العظمة الابراذ كال العناية بشأن النزع وتهويله أى أخرجنا بسرعة ﴿ مَنْ كُلَّ الله عَلَى مونيده قوله تعالى : (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وهذا في موقف من موقف بو الأنبياء عليهم السلام وهم أمة محد صلى الله وم القيامة فلا يضر كون الشهيد في موقف آخر غير الأنبياء عليهم السلام وهم أمة محد صلى الله تعلى عليه وسلم أو الملائدكة عليهم السلام لقوله تعالى : (وجيء بالنبيين والشهداء) فانه دال في الغاهر على تعالى عليه وسلم أو الملائدكة عليهم السلام لقوله تعالى : (وجيء بالنبيين والشهداء) فانه دال في الغاهر على تعلى على هؤلاء في المؤلونه تعلى على هؤلاء في النه دال في الغاهر على التهوم على على هؤلاء في النه والى في الغاهر على العلى على هؤلونه قبل في النه والى في الغاهر على الكافر على على على هؤلاء في الغاهر على النه والى في الغاهر على المؤلونة على على هؤلاء في الغاهر على الكافرة على عن على النه والى في الغاهر على الكافرة على على هؤلاء في النه والى في النه والى في النه والى في النه والى في الغاهر على الكافرة على المؤلونة على عنه على المؤلونة على على المؤلونة على المؤلونة على العنه النه والمؤلونة على المؤلونة عل

على مغايرة الشهداء للانبياء عليهم السلام \*
وقيل: يجوز اتحاد الموقف والدلالة على المغايرة غير مسلمة ولوسلمت فشهادة الانبياء عليهم السلام لاتنافى شهادة غيرهم معهم، وقوله تعالى: (من كل أمة) وإفراد شهيد ظاهر فيها تقدم، ومن هنا قال فى البحر قيل: أى عدولا وخيارا، والشهيد عليه اسم جنس ﴿ فَقُلْنَا ﴾ لكل من تلك الامم ﴿ هَاتُوا بُرْهَانَـكُمْ ﴾ على صحة ما كنتم تدينون به \* (فَعَلُمُوا) \* يومِئذ ه (أَنَّ الْحَقَّ لله ) ه فى الالوهية لايشاركه سبحانه فيها أحد ه ﴿ وَضَلَّ عَهُم ﴾ أى وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع فضل مستعار لمعنى غاب استعارة تبعية ه

﴿ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ ﴾ في الدنيا من الباطل ﴿ إِنَّ قَارُونَ ﴾ اسمأعجمي منع الصرف للعلمية والعجمة

(كَانَ مَنْ قَوْم مُوسَى ) في أى من بنى إسرائيل كما هو الظاهر ، وحكى ابن عطية الاجماع عليه ، واختلف في جهة قرابته من موسى عليه السلام فروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وابن جريج ، وقتادة . وإبراهيم أنه ابن عم موسى عليه السلام فموسى بن عمران بن قاهت بقاف وها مفتوحة وثا مثلثة ابن لاوى بالقصر ابن يعقوب عليه السلام وهو ابن يصهر بياء تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وها مضمومة ابن قاهث النع هو وفي مجمع البيان عن عطاء عن ابن عباس أنه ابن خالة موسى عليه السلام ، وروى ذلك عن أبى عبدالله رضى الله تعالى عنه ه

وحكى عن محمد بن إسحق أنه عم موسى عليه السلام وهو ظاهر على قول من قال ؛ إن موسى عليه السلام ابن عمران بن يصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى المنور لحسن صورته وكان أحفظ بنى إسرا ثيل للتوراة وأقر أهم لسكنه نافق كا نافق السامرى ؛ وقال ؛ إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان لمرون فمالى ؟ وروى أنه لما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة لهرون يقرب القربان ويكون رأسا فيهم وكان القربان إلى موسى عليه السلام فجعله لاخيه هرون وجد قارون فى نفسه فحسدهما فقال لموسى الامر لميكا ولست على شيء إلى متى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله تعالى لاأصدقك حتى تأتى باتية فأمر رؤساء بنى إسرائيل أن يجىء كل واحد بعصاه فحزمها وألقاها فى القبة التي كان الوحى ينزل عليه فيها وكانوا يحرسون عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصاهرون تهتز ولها ورق أخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون : ماهو بأعجب بما تصنع من السحر ﴿ فَبغَى عَلَيْهُمْ ﴾ فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره أو تكبر عليهم وعد من تكبره أنه زاد فى ثيابه شبراً أو ظلمهم وطلب ما ليس حقه قبل : وذلك حين ملكة فرعون على بنى إسرائيل ه

وقيل: حسدهم وطلب زوال نعمهم، وذلك ماذكر منه فى حق موسى وهرون عليهها السلام، والفاء فصيحة أى ضل فبغى، وجوزان تكون على ظاهرها لآن القرابة كثيرا ما تدعو الى البغى ﴿ وَاءَ نَيْنَاهُ مَنَ الكُنُونَ ﴾ أى الاموال المدخرة فهو مجاز بجعل المدخر كالمدفون ان كان الكنز مخصوصابه، وحكى فى البحرانه سميت أمواله كنوزا لانها لم تؤد منها الزكاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائها فأبى وهو من أسباب عداوته اياه، وقيل: الكنوز هنا الاموال المدفونة وكان كا روى عن عطاء قد أظفره الله تعالى بكنز عظيم من كنوز يوسف عليه السلام ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتَحَ مُ الله مفاتح صناديقه فهو على تقديره ضاف أو الاضافة الادنى ملابسة وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به ه

وقال السدى: أى خزائنه وفى معناه قول الضحاك أى ظروفه وأوعيته، وروى تحوذلك عن ابن عباس، والحسن وقياس واحده على هذا المفتح بالفتح لأنه اسم مكان، ويؤيد ما تقدم قراءة الاعمش مفاتيحه بياء جمع مفتاح ورما) موصولة ثانى مفعولى آتى ومفاتحه اسم إن وقوله تعالى: ﴿ لَتَنُو مُ بِالْعُصِبَةُ أُولَى القُوّة ﴾ خبرها والجملة صلة ما والعائد الضمير المجرور، ومنع الكوفيون جوازكون الجملة المصدرة بان صلة للموصول، قال النحاس: سمعت على بن سليمان \_ يعنى الاخفش الصغير \_ يقول ما أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلات أنه لا يجوز أن تـكون صلة

الذى إن وماعملت فيه وفى القرآن ما إن مفاتحه انتهى ، ولا يخفى أن المانع من ذلك إن كان عدم السماع فالرد عليهم لا يتم الا بشاهد لا يحتمل غير ذلك و (ما) فى الآية تحتمل أن تـكون نكرة موصوفة و إن كان المانع كون إن تقع فى ابتداء الـكلام فلاتر تبط الجملة المصدرة بها بما قبلها فالرد بالآية المذكورة عليهم تام لأن المانع المذكور كما يمنع كون الجملة صلة يمنع كون الجملة صلة يمنع كون الجملة المحشيرة من غير تعيين لعدد خاص على ماذكره الراغب ، ومن أهل اللغة من عين لهامقدارا به والعصبة الجماعة المحشيرة من غير تعيين لعدد خاص على ماذكره الراغب ، ومن أهل اللغة من عين لهامقدارا واختلفوا فيه فقيل من عشرة إلى خمسة عشروهو مروى هنا عن مجاهد ، وقيل : ما بين الخمسة عشر إلى الاربعين وروى ذلك عن الدكلي ، وقيل : ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : من عشرة إلى أربعين وروى هذا عن قتادة وقيل : أربعون ، وروى ذلك عن أبى صالح مولى أم هانى وقيل : أربعون ، وروى ذلك عن أبى صالح مولى أم هانى وقال الخفاجي: قديقال إن أصل معناها الجماعة مطلقا كم هوت بالحمل إذا نهضت به قال الشاعر : فيه أو اختلف بحسب موارده ، وقال أبوزيد : تنوء من نؤت بالحمل إذا نهضت به قال الشاعر :

تنوء بأخراها فلايا قيامها وتمشىالهويناعن قريب فتبهر

وفي الآية على هذا قلب عند أي عبيدة ومن تبعه والاصل تنوء العصبة بها أي تنهض، وقيل: يجوز أن لا يكون هناك قلب لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة اذا نهضتالعصبة بها، والأولى ماقدمناه أو لاوهومنقول عن الخليل. وسيبويه. والفراء. واختارهالنحاس، وروىمعناه عنابن عباس. وأبي صالح. والسدى، وقرأ بديل بن ميسرة ( لينوء) بالباء التحتية، و خرج ذلك أبوحيان على تقدير مضاف مذكرَ يرجع اليه الضميرأي ما إن حمل مفاتحه أو مقدارها أو نحو ذلك، وقال ابنجني : ذهب بالنذ كبيرالي ذلك القدر و المبلغ فلاحظ معني الواحد فحملعليه ونحوه ، قول الراجز ۞ مثلالفراخ نتفت حواصله ۞ أىحواصل ذلك أوحواصل ماذكرنا، وقال الزمخشرى : وجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن و يعطيها حكم ما أضيفت اليه للملابسةوالاتصال كـقولكذهبت أهل الىمامة انتهى، وإنما فسر المفاتح بالخزائن دون مايفتح به ليتم الاتصال فان اتصال الخزائن بالمخرون فوق اتصال المفاتيح به بل لااتصال للثاني وحينئذ يكتسي التذكير من المضاف اليه يا اكتسى التأنيث منعكسه كالمثال الذي ذكره ، وما تقدم عن غيره أولى . قال في الكشف لأن تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جـدا لفوات المبالغة ، وقيل : إن المفاتح بذلك المعنى غيرممروف وقد سمعت أنه تفسير لمَأْثُور فاذا صح ذلك فـلا يلتفت الى ماذكر من هذا وكلام الـكشف، وذكر أبوعمرو الداني أنبديل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) على الافراد فلاتحتاج قراءته (لينوم) بالياء الى تأويل ، وقد بولغ فى كثرة مفاتيحه فروىءنخيثمة أنهاكانت وقر ستين بغلا أغر محجلا مايزيد منها مفتاح علىأصبع لـكل مَفتاح كنز ، وفيرواية أخرىعنه كانتمفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح على خزانة على حدة فاذا ركب حُمات المفاتيح على سبعين بغلا أغر محجلا. وفى البحرذكروامن كثرة مفاتحه ماهو كذب أويقارب الكذب فلم أكتبه ، ومما لامبالغة فيه ماروي عن ابن عباس من أن المفاتح الحزائن وكانت حزائنه يحملها أربعون رجلا أقويا. وكانت أربعائة ألف يحمــل كل رجل عشرة آلاف وعليه فأمثال قارون في الناس أكثر من خزائنه ، ولعلالآية تشيرالي ما أوتيه فوق ذلك ، ولاأظنالامركما روىعنخيثمة ، وأبعد أبومسلم فى تفسيرالآية فقال : المرادمن المفاتح العلم والاحاطة غ فى قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب) والمراد وآتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها ليثقل على العصبة أى هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائمين على حفظها ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ ﴾ قال الزمخشرى: هو متعلق بتنوء وضعف بأن اثقال المفاتح العصبة ليس مقيدا بوقت قول قومه ، وقال ابن عطية : ببغى ، وضعف بنحوذلك ، وقال أبو البقاء: بآتينا ، ويجوز أن يكون ظرفا لمحذوف دل عليه المحلام أى بغى عليهم إذ قال ، وفى كل منهما ماسبق ، وقال الحوفي منصوب باذكر محذوفا ، وجوزكونه متعلقا بما بعده من قوله تعالى: (قال إنما أو تيته) والجملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه بمحذوف والتقدير أظهر التفاخرو الفرح بما أوتى إذ قال له قومه ﴿ لاَنهُ تَيْجَةُ حَبّا والرضابا والذهول عن ذهابها فان العلم بأن مافيها من اللذة مفادقة لا محالة يوجب الترح حتما كما قال أبو الطيب:

أشد الغم عندى فىسرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

وقال ابن شمس الخلافة:

وإذا نظرت فان بؤسا زائلا للمرء خير من نعيم ذائل

ولذلك قال عزوجل: (ولا تفرحوا بما آ تاكم) والعرب بمدح بترك الفرح عند اقبال الخير قال الشاعر:

ولست بمفراح إذ الدهر سرنى ولاجازع من صرفه المتقلب

وقالآخر: إن تلاق منفسا لاتلقنا فرح الخير ولانكبو لضر

وعلل سبحانه النهى ههنا بكون الفرح مانعا من محبته عز وجل فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الفَرح بِهَا لَهُ وَ الفرح بِهَا لَهُ الْمُوحِ بِهَا لَذَاتِهَا مَذَمُومُ لَانَ الفرح بِهَا لَهُ لَا الفرح بِهَا لَهُ اللهِ على كون الفرح بها لداتها مذموم لأن الفرح بها لداتها مذموم لأن الفرح بها لدوم وسيلة إلى أمر من أمور الآخرة غير مذموم ، ومحبه الله تعالى عند كثير صفة فعل أى أنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخار ف الدنيا ولا ينعم جل شأنه عليهم ولا يقربهم عز وجل ، والمراد أنه تعالى يبغضهم ويهينهم ويبعدهم عن حضر ته سبحانه ، وقال بعضهم : إن في نفي محبته تعالى أياهم تنديها على أن عدم محبته تعالى كاف في الزجر عمانهي عنه في الله بالبغض والعقاب وهو حسن ، وحكى عيسى بن سليان الحجازي أنه قرى و (الفارحين) ه

﴿ وَانْبَعْ فَيَمَا آ تَاكَ اللّٰهُ ﴾ من السكنوز والغنى ﴿ الدَّارَ الآخرَةَ ﴾ أى ثوابها أى ثوابها أن ثوابالله تعالى فيها بصرف ذلك إلى ما يكون وسيلة اليه و (في) إماظر فية على معنى ابتغ متقلبا و متصرفا فيه أو سببية على معنى ابتغ بصرف ما أتاك الله تعالى ذلك وقرى و (اتبع) ﴿ وَلاَ تَنْسَ ﴾ أى و لا تنزك ترك المنسى ﴿ نَصِيبَكَ مَنَ الدُّنْيَا ﴾ أى حظك منها وهو كا أخرج الفريابي و وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن تعمل فيها لآخرتك ، وروى ذلك عن مجاهد ﴾

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تاخذ من الدنيا ماأحل الله تعالى لك ، وأخرج عبد الله بن أحمد في وأخرج عبد الله بن أحمد في ذوائد الزهد عن منصور قال: ليس هو عرض من عرض الدنيا ولـكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لآخر تك ، وأخرج ابن المنذروجماعة عن الحسن أنه قال في الآية : قدم الفضل وأمسك ما يبلغك، وقال مالك: هو الاكل والشرب بلا سرف ، وقيل : ارادوا بنصيبه من الدنيا الـكفن كما قال الشاعر :

نصيبك بما تجمع الدهركله رداءان تلوى فيهماوحنوط

وفى نهيهم إياه عن نسيان ذلك حض عظيم له على التزود من ماله للا خرة فان من يكون لصيبه من دنياه وجميع ما يمل الكفن لاينبغى له ترك التزود من ماله وتقديم ما ينفعه فى آخرته ﴿ وَأَحْسَنُ ﴾ إلى عباد الله عز وجل ﴿ فَمَا أَحْسَنَ اللهُ إليكَ ﴾ أى مثل إحسانه تعالى إليك فيما أنعم به عليك، والتشبيه فى مطاق الاحسان أو لاجل إحسانه سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل \*

وقيل : المعنى وأحسن بالشكر والطاعة كما أحسنالله تعالى عليك بالإنعام ، والـكاف عليه أيضا تحتمل

التشبيه والتعليل ﴿ وَلَا تُبْعُ ٱلْفَسَادَ فَى ٱلْآرْضَ ﴾ نهى عن الاستمرارعلىماهو عليه منالظلم والبغي \* ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧ ﴾ الـكلام فيه كالكلام في قوله سبحانه : (إنالله لايحب الفرحين) وهذه الموعظة بأسرها كانت من مؤمني قومه كما هوظاهر الآية ، وقيل : إنها كانت من موسى عليه السلام ﴿ قَالَ ﴾ مجيبًا لمن نصحه ﴿ إَمَّـا أُوتيتُهُ عَلَى عَلَم عَنْدَى ﴾ كا نه يريد الرد على قولهم : كما أحسن الله اليك لإنبائه عن أنه تعالىأنعمعليه بتلك الاموال والذخأتر منغيرسبب واستحقاق منقبله ، وحاصله دعوىاستحقاقه لماأوتيه لما هوعليه من العلم ، وقوله (على علم) عند أكثر المعربين في موضع الحال من مرفوع أو تيته قيد به العامــل إشارة الى علة الايتاء ووجه استحقاقه له أي[نما أوتيته كائنا على علم ، وجوز كون على تعليلية والجاروالمجرور متعلق بأوتيت على أنه ظرف لغو كا"نه قيـل أوتيته لاجل علم ، و(عنــدى) في موضع الصفة لعلم والمراد لعلم مختصى دونكم ، وجوز كونه متعلقا بأوتيت ، ومعناه فىظنى ورأيى كما فى قولك : حكم كذا الحل عند أبي حنيفة عليه الرحمة ، وفي الكشاف ماهو ظاهر في أن عندي اذا كان بمعنى في ظني ورأبي كان خبر مبتدا محذرف أي هو في ظني ورأيي هـكذا ، والجملة عليه مستأنفة تقررأنماذكره رأى مستقر هو عليه ، قال في الكشف: وهذا هوالوجه ، والمراد بهذا العلم قيل علم التوراة فانه كانأعلم بني اسرائيل بها ، وقالأبو سليمان الداراني :علمالتجارة ووجوه المكاسب، وقال ابن المسيب: علم الكيمياء، وكان موسى عليه السلام يعلم ذلك فأفاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن يوفنا ثلثه وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما الىعلمهفكان يأخذ الرصَّاص والنحاس فيجعلهما ذهبا ، وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الـكيميا. فعلمه موسى أخته فعلمته أخته قارون ، وروى عنابن عباس تخصيصه بعلم صنعة الذهب ، وقيل : علماستخراج الكنوز والدفائن ، وعن ابن زيد أن المراد بالعلم علم الله تعالى وأن المعنى أو تيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه سبحانه قصدنی به ، و(عندی) عليه بمعنی فی ظنی ورأيي، وقيل: العلم بمعنی المملوم مثله فی قوله تعالى: (ولا يحيطون بشيء منعلمه) والى ذلك يشيرماروي عن مقاتل أنه قال أي على خيرعلمه الله تعالىعندي و تفسيره بعلم الـكميمياء شائع فيما بين أهلها، وفي مجمع البيان حكايته عن الـكلبي أيضاً ، وأنكره الزجاج وقال: إنه لا يصلح لان علم الـكيمياء باطل لاحقيقة له ، و تعقبه العليي بأنه لعله كان من قبيل المعجز، و تعقّب بأنه ليس بسديد وإلا لما تمكن قارون منه ، وانكار الـكيميا. وهو لفظ يونانى معناه الحيلة أو عبرانى وأصله كيم يه بمعنى أنه من الله تعالى أوفارسي وأصله كي ميا بمعنى متى بجيء على سبيل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين (م ۱۵ ج - ۲۰ - تفسيرروح المعاني)

بطريق مخصوص بما لم يختص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوابعدم إمكانها، وذهب آخرونالىخلاف ذلك ، وإذا أردت نبذة من المكلام في ذلك فاستمع لما يتلي عليك. ذكر بعض المحققين أن مبنى المكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضة والرصاص والقزدير(١) والنحاس والحديدوالخارصيني هل هي مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعا غير النوع الآخر أو هي مختلفات بالخواص والمكيفيات فقط فتكون كلها أصنافا لنوع واحد فالذى ذهباليه المعلمأ بونصرالفارابى و تابعه عليه حكاء الاندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطوبةواليبوسةواللينوالصلابة والألوان نحو الصفرة والبياض والسواد وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد وبني على ذلك امكان انقلاب بعضها الى بعض بتبدل الاعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة . وقد حكى أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجه في بعض تصانيفه عن المعلم المذ كورأنه قال : قد بين أرسطوفي كتبه في المعادن أن صناعة الـكيمياء داخلة تحت الامكان إلا أنها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل بهــــا الوجود وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق الجِـدل فأثبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فيما يـكثر عناده من الاوضاع ثم أثبتها أخيرا بقياس ألفه من مقدمتين بينهمــا فى أول الـكـتاب، الأولى أن الفلزات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينها ليس في ماهياتها وإنما هو في أعراضها فبعضه في أعراضها الذاتيــة وبعضه في أعراضها العرضيه ، والثانية أن كل شيئين تحت نوع واحــد اختلفا بعرض فانه يمكن انتقال كل منهما الى الآخر فان كان العرض ذاتيا عسر الانتقال وإن كان مفارقا سهل الانتقال والعسر في هذه الصناعة إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها الذاتية ويشبه أن يـكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة يسيرا جداً ١ هـ، والذي ذهب اليه الشيخ أبو على بن سينا وتابعه عليه حكماً. المشرق أنها مختلفة بالفصول وأنها أنواع متباينة وبنبي على ذلك انكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لأن الفصل لاسبيل بالصناعة اليه وإنما يخلقه خالق الاشياء ومقدرها وهوالله عزوجل ، وهذا ما حكاه ابنخلدون عنه ، وقال الامام في المباحث المشرقية في الفصل الثامن من القسم الرابع منها: الشيخ سلم امكان أن يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأن يزال عن الرصاص أكثر مافيه من النقص، فاما أن يكون الفصل المنوع يسلب أو يكسى: قال : فلم يظهرلى امكانه بعد ، إذ هذه الأمور المحسوسة تشبه أن لاتكون الفصول التي بها تصير هذه الاجساد أنواعا بل هي أعراض ولوازم وفصولها مجهولة وإذا كان الشيء مجهولا كيف يمكن قصد ايجاده وافنائه اه ه

و غلطه الطغرائي وهو من أكابر أهل هذه الصناعة وله فيها عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وابداعه و إنما هو في اعداد المادة لقبول خاصة والفصل يأتى من بعد الإعداد من لدن خالقه و بار ثه جل شأنه و عظمت قدرته كما يفيض سبحانه النور على الاجسام بالصقل و لاحاجة بنافى ذلك إلى تصوره ومعرفته ، و إذا كنا قد عثر نا على تليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب و التبن ، و الحية من الشعر وغير ذلك فما الما نع من العثور على مثل ذلك في المعادن و هذا كله بالصناعة وهي إنما موضوعها المادة فيعدها التدبير

<sup>(</sup>١) في نسخة و القصدير

والعلاج إلى قبول تلك الفصول لاأكثر ، فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد أول لقبول صورة الذهب والفضة ثمم نحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلهما اه بمعناه وهور دصحيح فيما يظهر، وقال الامام بعد ذكره ماسمعت من كلام الشيخ : هو ليس بقوى لأنا نشاهد من الترياق آثارا وأفعالًا مخصوصة فاما أن لانثبت له صورة ترياقية بل نقول إن الافعال الترياقية حاصلة من ذلكالمزاجلامنصورة أخرى جاز أيضاً أن يقالصفرة الذهب ورزانته حاصلتان بما فيهمن المزاج لامن صورة مقومة فحينئذ لايكون للذهب فصل منوع الامجرد الصفرة والرزانة ولـكنهما معلومتان فأمكن أن تقصد ازالتهما واتخاذهما فبطلماقاله الشيخ . وأما إذاً أثبتنا صورة مقومة له فنقول لاشك بأنا لانعقل من تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضىالافعالَ المخصوصة الصادرة عن الترياق فاما أن يكون هذا القدرمن العلم يكمني فىقصدالايجاد والابطالأولايكني فان لم يكف وجب أن لايمكننا اتخاذ الترياق وإن كمني فهوفىمسألتنا أيضا حاصللانا نعلم منالصورةالذهبية أنهاماهية تقتضي الذوب والصفرة وآلرزانة ، ويجاب أيضا بأناوان كنا لانعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الأعراض التي تلائمها والتي لاتلائمها ونعلم أنالعرض الغيرالملائم إذا اشتد فىالمادة بطلتالصورة مثلالصورة المائية فانا نعلم أن الحرارة لاتلائمها وإن كنالانعلم ماهيتها على التفصيل فلذلك يمكننا أن نبطل الصورة المائية وأن نكسبها ، أما الابطال فبتسخين الماء وأما الاكتساب فبتبريدالهوا. فكذلك فيمسألتنا ﴿ واحتج قوم من الفلاسفة ﴾ على امتناعها بأمور: أولها، أن الطبيعة إنما تعمل هذه الاجساد من عناصر مجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضا ولكيفيات تلك العناصر مراتب معلومة وهيمجهولةعندنا ولتمامالفعلوالانفعال زمانمعين مجهول عندنا ، ومع الجهل بكلذلك كيف يمكنناعملهذه الاجساد، وثانيها: أن الجوهر الصابغ اما أن يكون أصبر على النارمن المصبوغ أو يكون المصبوغ أصبر أو يتساويان فان كان الصابغ أصبر وجبأن يفني المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه وأن كان المصبوغ أصبر وجب أن يبقى بعد فناء الصَّابغ و إن تساويا في الصبر على النَّار فهما من نوَّع واحد لاستو اتْهمافي الصبر على النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى منالعكس ، وثالثها: أنه لوكان بالصناعة مثلالماكان بالطبيعة لكن التالي باطل، اما أو لا فلا أنا لم نجدله شبيها، وأماثانيا : فلا أنه لوجاز أن يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز أن يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة حتى يو جدسيف أوسرير بالطبيعة ، و لما ثبت امتناع التالى ثبت امتناع المقدم ، ورابعها : أن لهذه الاجساد أماكنطبيعية هي معادنها وهي لها بمنزلة الارحام للحيو ان فمن جوز تولدها في غير تلك المعادري كان كن جوز تولد الحيوانات في غير الارحام. وأجاب الامام عن الأول بأنه منقوض بصناعة الطبه

وعن الثانى بأنه لايلزم من استواء الصابغ والمصبوغ فى الصبر على الناراستواؤهما فى الماهية لأن المختلفين قد يشتركان فى بعض الصفات ، وعن الثالث بأنه قد يوجد بالصناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة بالقدح ، والنوشادر قد يتخذ من الشعير وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير أن لانجد له مثالا لايلزم . الجزم بنفيه ولا يلزم من إمكان حصول الامر الطبيعى بالصناعة امكان عكسه بل الامرفيه موقوف على الدليل ، وعن الرابع بأن من أراد أن يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض ، فان

النحاس من جوهر الفضة إلا أن فيه عللا وأمراضا وكما يمكن المعالجة لافى موضعالتـكون فـكذلك فيهذا الموضع، على أن حاصل الدليل أن الذي يتـكون في الجبال لايمكن تـكونه بالصناعة ، وفيه وقع النزاع ، وابن خلدون بعد أنذكركلام ابن سينا ورد الطغرائي عليه قال: لنا في الرد على أهل هذه الصناعة مأخذ آخر يُقبين منه استحالة وجودها وبطلان زعمهم أجمعين، وذلك أن حاصل علاجهم أنهم بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد الأول يجعلونها موضوعا ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة للجسم في المعدن حتى أحالته ذهبا أوفضة ويضاعفون القوىالفاعلة والمنفعلة ليتم فى زمانأقصر لأنه تبين فى موضعه ان مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله و تبين أن الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وثمانين منالسنين دورة الشمس الكبرى فاذا تضاعفت القوى والمكيفيات في العلاج كان زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة على ماقلناه أو يتحرون بعلاجهمذلك حصول صورةمزاجية لتلك المادة تصيرها كالخيرة للخبز تقلبالعجين إلى ذاتها وتعمل فيه ماحصل لها من الانتفاش والهشاشة ليحسن، هضمه في المعدة ويستحيل سريعاً إلى الغذاء فتفعل تلك الصورة الافاعيل المطلوبة ، وذلك هو الاكسير ، واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية لابد فيه من اجتماع العناصر الآربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متـكافئة فىالنسبة لما حصل امتزاجها فلا بد من الجزء الغالب على الـكل ، ولا بد في كل متزج من المولدات منحرارة غريزية هي الفاعلة لـكونها الحافظة لصورته ثم كلمتكون في زمان لابد مر. اختلاف أطواره وانتقاله فيزمن التكوين من طور إلى طور حتى ينتهي إلى غايته ، وانظرشأن الانسان في تطوره نطفة ثم علقة ثم وثم الىنهايته ونسبالاجزاء في كل طور مختلف مقاديرها وكيفياتها وإلا لـكان الطور الأول بعينه هوالآخر ، وكذا الحرارة المقدرة الغريزية في كل طور مخالفة لما في الطور الآخر، فانظر إلىالذهب ما يكون في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين ، وماينتقل فيه من الاحوال فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة فى المعدن ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن يتم، ومن شرط الصناعة مطلقا تصور مايقصد إليه بها، فمن الأمثال السائرة في ذلك للحكماء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل فلا بد من تصور هذه الحالات للذهب في أحواله المتعددة ونسبها المتفاوتة في كل طور وماينوب عنه من مقدار القوى المتضاعفة ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك فعل الطبيعة في المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تـكون كصورة الخيرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواهاومقاديرها ،

وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحيط وهو علمه عزوجل ، والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك ، وإنما حال من يدعى حصوله على الذهب بهذه الصناعة بمثابة من يدعى صنعة تخليق الانسان من المنى ونحن اذا سلمنا الاحاطة بأجزائه ونسبه وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك علما محصلا لتفاصيله حتى لا يشذ من ذلك شيء عن علمه سلمنا له تخليق هذا الانسان وأني له ذلك . والحاصل أن الفعل الصناعي على ما يقتضيه كلامهم مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التي تقصد مساواتها ومحاذاتها ، وفعل المادة ذات القوى فيها على التفصيل و تلك الاحوال لانهاية لها والعلم البشرى عاجز عما دونها ، فقصد تصيير النحاس ذهبا كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات ، وهذا أو ثق ماعلمته من البراهين الدالة على الاستحالة ، وليست

الاستحالة فيه من جهة الفصول ولا منجهة الطبيعة وإنما هي من تعذر الاحاطة وقصور البشر عنها ، وما ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك، ولذلك وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته وهو أن حكمة الله تعالى فى الحجرين وندرتهما أنهما عمدتا مكاسب الناس ومتمولاتهم فلوحصل عليها بالصنعة لبطلت حسكمة الله تعالى في ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لابحصل أحد من اقتنائهما على شيء ، وآخر أيضا و هو أن الطبيعة لاتترك أقرب الطرق في افعالها وترتـكبالابعد فلوكان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون صحته وأنهأقرب من طريق الطبيعة في معدنها وأقل زمانا صحيحًا لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلمكته في تكوين الذهب والفضة وتخليصهما ، وأما تشبيه الطغرائيهذا التدبير بما عثر عليه من مفردات لإمثاله في الطبيعة كالعقرب والجية وتخليقهما فأمر صحيح في ذلك أدى عليه العثور كما زعم، وأما الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على طريقها وما زال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشوا. ولايظفرون إلابالحكايات الـكَاذَبة ولو صح ذلك لاحد منهم لحفظه عنه ولده أو تلميذه وأصحابه وتنوقل في الاصدقاءوضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ينتشرو يبلغ الينا أو إلى غيرنا، وأما قولهم: إن الاكسير بمثابة الخيرة وأنه مركب يحيل ماحصل فيه ويقلبه إلىذاته فليس بشيء، لأن الخيرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد والفساد في المواد سهل يقع بايسر شيء منالافعال والطبائع ، والمطلوب منالاكسيرقلب المعدن إلىماهو أشرف.منه وأعلم فهو تبكوين والتكوين أصعب من الفساد فلا يقاس الاكسير على الخيرة ، ثم قال: وتحقيق الامر في ذلك أن الكيمياء إن صح وجودها كما يزعم الحـكماء المتكلمون فيها فليس من باب الصنائع الطبيعية ولايتم بأمر صناعىوليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيات إنماهو من منحى كلامهم في الامور السحرية وسائر الحوارق ، وقد ذكر مسلمة المجريطي في كتابه الغاية مايشبه ذلك وكلامه فيهافي كتاب رتبة الحكيم من هذا المنحى، وكذاكلام جابر في رسائله ه وبالجملة أن نيلها إن كانصحيحا فهو واقع مما وراء الصنائع والطبائع فهي إنمـا تـكون بتأثيرات النفس وخوارق العادة كالمشي على الماء وتخليق الطير فليست الامعجزة أو كرامة أوسحرا ، ولهذا كان كلام الحكماءفها الغازا لايظفر بتحقيقه الامن خاض لجة من علوم السحرواطلع على تصرفاتالنفس في عالم الطبيعة ، وأمور خرق العادة غيرمنحصرة ولا يقصدأحد إلى تحصيلها اه. وإلى إمكانها ذهب الامام الرازي فقال الحقأمكانها لانالاجسادالسبعة مشتركة في أنهااجساد ذائبة صابرة على النار منطرقة وأن الذهب لم يتميز عن غيره الابالصفرة والرزانة أوالصورة الذهبية المفيدة لهذين العرضين إن ثبت ذلك، ومابه الاختلاف لا يكون لازمالما به الاشتراك، فاذن يمكن أن تتصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورزانته وذلك هوالمطلوب، والحقأن الكيمياء مكنة وأنها من الصنائع الطبيعية لكن العلم بها من أقاصي العلوم الصعبة التي لايطلع عليها الامن أهله الله تعالى لها واختصه سبحانه من عباده وأوليائه بهـا وهوعلم تاهت في طلبه العقول وطاشت الاحلام ، وأصله من الوحي الالهي وحصل لبعض بالتصفية وكثرة النظر مع التجربة ووصل إلى من ليس أهلا للوحي ولم يتعاطما تعاطاه البعض بالتعلم بمن من الله تعالى به عليه ، وقال ارس ؛ وهومن أجلة أهل هذا العلم كان أوله وحيا من الله تعالى ثم درس وبأد فاستخرجه من استخرجه من الـكتب وقد جرت سنة الله تعالى فيمن ظامر به بكتمه الاعلىمن شاء الله تعالى و تو اصت الحـكماءعلى كتمه عن غير أهله بل قيل: ان الله تعالى أخذ على العقول في فطر تها المواثيق بكتمانه وصيانته والاحتراس من إذاعته واضاعته ولذا ترى الحـكماء قد ألغزوه نهاية الالغاز وأغمضوه غاية الاغماض حتى عد كلامهم من لم يعرفمرامهم حديث خرافة وحكم على قائله بالسفهوالسخافةو بهذا الـكتم حفظت حكمة الله تعالى التى زعمها ابن خلدون فى النقدين وسقط استدلاله الذى سمعته فيها مر ي

وقد نص جابر بن حيان وهو امام في هذه الصنعةِ وإنكار أبه كان موجوداً حمق في كتابه سر الاسرار على ماقلنا حيث قال :كل حكـيم وضع رمزه وكتابه على معنى مبهم من وضع الحل والاصعاد والغسل على أربع طبائع وسماها الاجساد الثقال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه ، فهو عند الحكيم مفتوح ، وعند الجهلة مغلق ، وربما تعدوا الى أخذ تلك الاجساد بعينها واختبروها ولم ينتفعوابها ، وشتموا الحـكماء على كتهانهم هذا العمل وإنما عمارة الدنيا بالدراهم والدنانير وأن الناس الصناع والمقاتلة لايعملون إلالرغبة أو رهبة فعلموا أنهم إن أفشوا هذا السرحتي يعلمه كل أحد لم يتم أمر الدنيا وخربت، ولم يعمل أحد لأحد فخرجوا من ذلك وكتموه اه. ثم لا يخفي أن ماذكره ابن خلدون أولا من أن الاستحالة لعدم الاحاطة اذا ثبت أنها كانت عن وحي ليس بشيء على أن فيـه مافيه وإن لم يثبت ذلك، ومثل ذلك ماذ كره من أن الطبيعة لا تنترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الآبعد ، لأنا نقول ما يحصل من الطبائع أيضا ، فيكون لها طريقان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالبا وقريب اقتضت الحكمة أيضا أن تسلكه نادرا بواسطة من شاء الله تعالى من عباده ، وكون المنتحلين لم يزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد بهم أثمة هذه الصناعة كهرمس وسقراط وإفلاطون واغاريمون وفيثاغورس، وهرقل، وفرفوريوس، ومارية، وذوسيموس وارس ، وذومقراط ، وسفيدوس ، وبليناس ، ومهراريس ، وجابر بن حيان ، والمجريطي ، وأبو بــكر بن وحشية ، ومحمد بن زكريا الرازي وغيرهم بما لايحصون كثرة فهم لم يخبطوا ، ودون اثبات خبطهم خرط القتاد ، والغازهم لنكتة صرحوا بهالايدل على خبطهم ، وإناراد بهم من يتعاطاها من المشاقين في عصره وفي هذه الاعصار ، فما ذكره مسلم في أكثرهم وهو لايطمن في إمكانها · وقد ذم الطغرائي هــذا الصنف من الناس فقال في كتابه تراكيب الأنوار: إن المعلم الناصح موجود في كل صنعة إلا في هـذا الفن، وكيف يرجى النصح عند قوم يسمون فيما بينهم بالحسدة وتحالفوا فيما بينهم أن لايوضحوا هذه السرائر أبدأ لاسيما فى هذا آلزمان الذي قد باد فيه هذا العلم جملة وصار المتعرض له والباحث عنه عند الناس مسخرة وقد عنيت برهة من الزمان أبحث عن كل من يظن أن عنده طرفا من هذا العلم فما وجدت أحداً شم له رائحة ولاعرف منه شطر كلمة ، ووجدت منتحلي هذه الصنعة الشريفة بين خادع يبيع دينه ومروءته بعرض من الدنيا قليل ويتلف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل، وبين مخدوع مأخوذ عن رشده مالاً مل الخائب والطمع الـكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش الجميل والتعويل على الأمانى والاكاذيب. قصارى أحدهم أنّ ينظر في كتب جابر وأضرابه فيأخذ بظواهر كلامهم ، ويغتر بجلايا دعاويهم دون حقائق معانيهم وهموجميع من مضى من حكماً. هذه الصنعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم ، وينادون على أنفسهم بأنهم يرمزون ويلغزون ولا يلتفت الى قولهم ولايصدقون الى آخر ماقال. وقد تفاقم الأمر في زماننا الى مالا تتسع العبارة لشرحه، وكون الـكيمياء من تأثيرات النفوس وخوارق العادات فــلا تـكون إلا معجزة أو

كرامة أو سحرا ليس بشيء بل هي بأسباب عادية لكنها خفية على أكثر الناس لادخل لتأثير النفوس فيها أصلا . نعم قد يكون من النبي أو الولى ما يكون من السكياوي من غير معاطاة تلك الأسباب فيكون ذلك كرامة أو معجزة ، وكون منحي كلام بعض الحكياء فيها منحي كلامهم في الأمور السحرية لايدل على أنها من أنواع السحر أو توابعه فان ذلك من الغازهم لأمرها ، وقد تفننوا في الألغاز لها وسلكوا في ذلك كل مسلك ، فوضع بليناس كتابه فيها على الأفلاك والكوا كب ، ومنهم من تكلم عليها بالإمثال ومنهم من تكلم عليها بالحكايات التي هي أشبه شيء بالخرافات الي غير ذلك . و بالجلة هي صنعة قلمن يعرفهاجدا ، وأعد الاشتغال بها والتصدى لمعرفتها من كتبها من غير حكيم عارف برموزها كما يفعله جهلة المنتحلين لها اليوم محض جنون ، وكون أصلها الوحي الالهي أو نحو ذلك هو الذي يغلب على الظن ، وقد أورد الطغرائي في كتبه كجامع الاسرار وغيره مايدل على أو نحو ذلك هو الذي يغلب على الظن ، وقد أورد الطغرائي في كتبه كجامع الاسرار وغيره مايدل على ذلك ، فذكر أنهروي عن هرمس أنه قال : إن الله عز وجل أوحي لك لي لست أقول لم من تلقاء نفسي ، ولكني أقول لم ماأمر الله تعالى به نبيه موسى عليه السلام وأعلله أن الحجر النسطريس هو الذي يمسك الصبغ وقال بنسبتها الي موسى عليه السلام ذوسيموس وارس ، أن العمل بها كان طوع اليهود بمصر، وكان يوسف عليه السلام وهو أول من دخل مصر من وذكر ارس أن العمل بها كان طوع اليهود بمصر، وكان يوسف عليه السلام وهو أول من دخل مصر من بني اسرائيل يعرف ذلك فأكرمه فرعون لحكمة ه التي آتاه الله تعالى إياها ، وذكر أيضاف كل مرموزاً فيها نسبه بني اسرائيل يعرف ذلك فأكرمه فرعون لحكمة ه التي آتاه الله تعالى إياها ، وذكر أيضاف كلم مرموزاً فيها نسبه الى سليان عليه السلام ه

وقال الطرسوسي في كتابه : إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة عوضه علم كلشي. وكان علم الصنعة بما علمه ، وانتقل من قوم إلى قوم كما انتقلت العلوم الآخر إلى أيام هرمس الأول ، وقال أيضا : حدثونا عن محمد بن جرير الطبرى باسناد له متصل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «زويت لى الآرض فأريت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكبريت الابيض والاحمر» •

وروى جابر عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه فى ذلك روايات كثيرة حتى أنه أسند اليه عدة من كتبه ولاأحقق قوله ولاأ كذبه وأجله لموضعه من العلم والعمل عن الافتراء على الائمة ، وروى عن أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه أنه سئل فقيل: له ما تقول فيما خاض الناس فيه من علم السكيمياء؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه ثم قال بسألتمونى عن أخت النبوة و توأم المروة لقد كان وانه لكائن ومامن شجرة و لامدرة ولاشى الاوفيه أصل و فرع أو أصل أو فرع قيل: ياأمير المؤمنين أما تعلمه؟ قال: والله تعالى أنا أعلم به من العالمين له لانهم يتسكله ون بالعلم على ظاهره دون باطنه وأنا أعلم العلم ظاهره و باطنه ، قيل: فأكل نا أعلم من شيئا نأخذه منك ، قال: والله تعالى لو لاأن النفس أمارة بالسوء لقلت ، قيل: فما كان تقول؟ قال: إنى أعلم أن في الزئبق الرجراج والذهب الوهاج و الحديد المزعفر و زنجار النحاس الاخضر لكنوزاً لا يؤتى على أخرها يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب كامن ، قيل: ياأمير المؤمنين ما نعلم هذا ، قال: هو ماء جامد وهوا اخر و نار حائلة وأرض سائلة قالوا ما نفقه هذا ، قال: لو حل للمؤمنين من أهل الحكمة أن يكلموا الناس على غير هذا لعلمه الصبيان في المسكان باه كلام الطغرائي باختصار ه

وذكر في كتابه مفاتيح الرحمة ومصابيح الحسكمة عن ستين نبياً وحكياً أنهم قالوا بحقية هذا العلم، وفي القلب من صحة هذه الآخبار شيء ، والأغلب على الظن أنه لو كان في الكيمياء خبر مقبول عند المحدثين لشاع ولما أنكرها من هو من أجلتهم كشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية فأنه كان ينسكر ثبو تهاو ألف رسالة في إنسكارها ، ولعل رد الشيخ نجم الدين ابن أبي النرالبغدادي و تزييفه ماقاله فيها كا زعم الصفدي إنماكان في هو من باب الاستدلالات العقلية فأن الزجل في باب النقليات عا لايجاريه نجم الدين المذكور وأمثاله وهو في باب العقليات وإن كان جليلا أيضا إلا أنه دونه في النقليات ، والمطلب قيق حتى أن بعض من تعقد عليه الخناصر اضطرب في أمرها فأنكرها تارة وأقربها أخرى ، فهذا شيخ الحسكاء ورئيسهم أبو على بنسينا عليه المناصر الطفرائي في تراكيب الأنوار ما ينقضي عجي من أبي على بن سينا كيف استجازو ضع على حقيقة عملها حتى قال الطغرائي في تراكيب الأنوار ما ينقضي عجي من أبي على بن سينا كيف استجازو ضع رسالة في هذا الفن فضح بها نفسه وخالف الأصول التي عنده وقصر فيها عن كثير من الحشوية الطغام المظلمة الأذهان السكليلة الأفهام ه

وقال في جامع الآسرار: إن الشيخ أباعلى بن سينالفرط شغفه بهذا العلم و حدسه القوى بأنه حق صنف رسالة فيه فأحسن فيا يتملق بأصول الطبيعيات ولحفاء طريق القوم واستمائها دونه لم يذكر في التدابير المختصة بعلمنا لفظة صحيحة ولاأشار إلى ذكر المزاج الحق والآوزان والتراكيب المسكتومة والنيران وطبقاتها والآلة التي لا يتم العمل إلا بها وهي أحد الشرائط العشرة ، ولم يتجاوز ما عندالحشوية من تدابير الزوابق والكباريت والدفن في زبل الخيل والتشكل بهذه القاذورات ولولا آقة الإعجاب وحسن ظن الانسان بعلمه وحرصه على أن لا يشذ عنه شيء من المعارفة لكان من الواجب على مثله مع غزارة علمه وعلوطيقته في الابحاث الحقيقية أن يكتنى بما عنده ، ولا يتعرض لما لا يعلمه ، وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أصحابه الذين شاهدوها أنه لم يكن يعرف حقيقة علمنا ، وقد رأينا بخطه من التعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حيان ، وخالد بن يويد ما يدل يعرف حقيقة علمنا ، والدكلام في هذا المطلب طويل وفيا ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع على شيء على في ذلك ، والله تعالى الموفق ، ثم إن القول بأن المراد بالعلم في الآية علم استخراج الكنوز والدفائن يستدعى ثبوت هذا العلم ، وأهل علم الحرف وعلم الطلسات يقولون به ولهم في ذلك كلام طويل والمقل يجوز يستدعى ثبوت هذا العلم ، وأهل علم الحرف وعلم الطلسات يقولون به ولهم في ذلك كلام طويل والمقل يجوز يستدى ثبوت هذا العلم بثبوته في نفس الاس .

﴿ أُولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهَلَكُ مِن قَبْله مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدْ مَنْهُ قُوقً وَأَكْثَرُ جَمَّعًا ﴾ تقرير لعلمه ذلك وتنبيه على خطئه في اغتراره وعلمه بذلك من التوراة أو من موسى عليه السلام أرمن كتب التواريخ أو من القصاص، والقوة تحتمل القوة الحسية والمعنوية ، والجمع يحتمل جمع المال وجمع الرجال، والمعنى ألم يقف على ما يفيده العلم ولم يعلم ما فعل الله تعالى بمن هو أشد منه قوة حسا أو معنى وأكثر ما لا أو جماعة يحوطونه و يخدمونه حتى لا يغتر بما اغتر به ، و يحتمل أن تكون الهمزة للانكار داخلة على مقدر ، وجملة ولم يعلم حالية مقررة للانكار و دالة على انتفاء ما دخلت عليه كما في قولك : أتدعى الفقه وأنت لا تعرف شروط الصلاة ، والمراد رد ادعائه العلم والتعظم به بنني هذا العلم عنه أى أعلم ما ادعاه ولم يعلم هذا حتى يقى به نفسه مصارع الهالكين ، وقيل : إن (لم

يعلم) عطف على ذلك المقدرون العلم عنه لعدم جريه على موجبه ﴿ وَلَا يَسْتُلُ عَن ذُنوبهم العجرمُونَ ٧٨) الظاهر أن هذا في الآخرة وأن ضمير ذنوبهم للجرمين ، وفاعل السؤال إما الله تعالى أو الملائمة عليهم السلام ، والمراد بالسؤال المذنى هذا ، وكذا في قوله تعالى : (فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان) على ماقيل : سؤال الاستعلام ، ونفى ذلك بالنسبة اليه عز وجل ظاهر ، وبالنسبة إلى الملائمة عليهم السلام لانهم مطلعون على صائفهم أو عارفون إياهم بسياهم كما قال سبحانه : (يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام ) والمراد بالسؤال المثبت في قوله عزوجل : (فوربك لنسأ انهم أجمعين) سؤال التوبيخ والتقريع فلاتناقض بين الآيتين ، وجوز أن يكون السؤال في الموضعين بمعنى والنفى والاثبات باعتبار موضعين أوزمانين ، والمواقف يوم القيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاً ، والظاهر أن الجلة غير داخلة في حيز العلم ، ولعل وجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذكر اهلاك من قبله من أضرابه في الدنيا أردف ذلك بما فيه تهديد كافة المجرمين بماهو أشنع واشنع من عذاب الآخرة فان عدم سؤال المذنب مع شدة الغضب عليه يؤذن بالايقاع به كافة المجرمين بماهو أشنع واشنع من عذاب الآخرة فان عدل في الدنيا أو وحد الخشرى الجلة تذييلا لما قبلها ، وقيل ؛ إن ذلك في الدنيا أو حدل الزعشرى الجلة تذييلا لما قبلها ، وقيل ؛ إن ذلك في الدنيا هو المناه عنه المؤلفة عنه المناه المؤلفة ، وحمل الزعشرى الجلة تذييلا لما قبلها ، وقيل ؛ إن ذلك في الدنيا هو المؤلفة ، وحمل الزعشرى الجملة تذييلا لما قبلها ، وقيل ؛ إن ذلك في الدنيا هو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، والمؤلفة ، إن ذلك في الدنيا هو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، إن ذلك في الدنيا هو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، إن ذلك في الدنيا المؤلفة ، وهو المؤلفة ، وهو المؤلفة ، إن ذلك في الدنيا والمؤلفة ، وهو المؤلفة ، إن ذلك في الدنيا و المؤلفة ، وهو المؤلف

والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علم منه سبحانه بذنوبهم فلم يحتج عز وجل إلى مسألتهم عنها، وقيل: إن ضمير ذنوبهم لمنهوأشد قوة وهوالمهلك من القرون، والافراد والجمع باعتبار اللفظ والمعنى والمعنى ولايسأل عن ذنوب أولئك المهلكين غير هم بمن أجرم، ويعلم أنه لايسأل عن ذنوب من لم يحرم، بلكل نفس بما كسبت رهينة، وكلا القولين كاترى، وربما يختلج في ذهنك عطف هذه الجملة على جملة الاستفهام أوجعلها حالا من فاعل أهلك أومن مفعوله؛ لكن إذا تأملت أدنى تأمل أخرجته من ذهنك وأبيت حل كلام الله تعالى الجليل على ذلك هو قرا أبو جعفر في رواية (ولا تسأل) بناء الخطاب والجزم (المجرمين) بالنصب، وقرأ أبو العالية. وابن سيرين (ولا تسأل) كذلك ولم ندر أنصبا المجرمين كاب يجعفر أمر فعاه كما هو في قراءة الجمهور، والظاهر الأول، وجوز صاحب اللوامح الثانى، وذكر له وجهين: الأول أن يكون ضمير ذنوبهم للمهلكين من القروت وارتفاع المجرمين باضمار المبتدا أي هم المجرمون والثانى أن يكون المجرمون بدلا من ضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لأن اضافة ذنوب اليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعل وأورد على هذا أن ذنوب جمع فان كان جمع مصدر ففي إعماله خلاف.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ آوَ مَه ﴾ عطف على قال ومابينهما اعتراض ، وقوله تعالى ؛ ﴿ فَى زينتَه ﴾ إما متعلق بخرج أو بمحذوف هو حال من فاعله أى فخرج عليهم كائنا فى زينته . قال قتادة : ذكر لنا أنه خرج هو وحشمه على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دوابهم قطائف الارجوان وقال السدى : خرج فى جوار بيض على سروج من ذهب على قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلى ذهب ، وقيل : خرج على بغلة شهباء عليها الارجوان وعليها سرج من ذهب و معه أربعة آلاف خادم عليهم وعلى خيولهم الديباج الاحر وعلى يمينه ثلثائة غلام وعلى يساره ثلثمائة جارية بيض عليهن الحلى والديباج ، وعلى خيولهم الديباج الاحر وعلى يمينه ثلثمائة غلام وعلى يساره ثلثمائة جارية بيض عليهن الحلى والديباج ،

وأخرج ابنأ بيجاتم عن زيد بنأسلم أنه خرج في سبعين ألفا عليهم المعصفرات ، وكان ذلك أول يوم في الأرض رؤيت المعصفرات فيه ، وقيل غير ذلك منالـكيفيات ، وكان ذلك الخروج على ماقيل يوم السبت ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلَّذُنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مَثْلَ مَاأُوتَى قَارُونُ ﴾ قيل كانوا جماعة من المؤمنين، وقالوا ذلك جريا على سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعـة واليسار · وعن قتادة أنهَم تمنوا ذلك ليتقربوا به الى الله تعالى وينفقوه في سبيلالخير ، ولعل ارادتهم الحياة الدنيا ليتوصلوا بها للآخرة لا لذاتهـــافان إرادتها لذاتها ليست من شأن المؤمنين ، وقيل : كانواكفارا ومنافقين ، وتمنيهم مثل ماأوتى دونه نفسه من باب الغبط ولا ضررفيه على المشهور، وقيل: ضرره دون ضرر الحسد «فقد قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل يضر الغبط؟ فقال: لا إلا كما يضرالعضاه الخبط» وفيالكشف الظاهرأنه نفي للضرر على أبلغ وجه فار. الشجر ربما ينتفع بالخبط فضلا عن التضرر ، وفيه أنه قد يفضى الى الضرر إشارة الى متعلق الغبط من ديني أو دنيوى ، وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد مافيه ﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظيم ﴾ قال الضحاك : أي درجة عظيمة ، وقيلنصيب كثير منالدنيا، والحظ البخت والسعد، ويقال:فلانذوحظوحظيظ ومحظوظ. ، والجملة تعليل لتمنيهم وتأكيد له ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعَلْمَ﴾ أي باحوال الدنيا والآخرة كما ينبغي ومنهم يوشع عليه السلام، وإنما لم يوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم باحوال النشأتين يقتضي الاعراض عن الأولى والاقبال على الاخرى حتما ، وأن تمنى المتمنين ليس إلا لعدم علمهم بهما كما ينبغي ه وقيل المراد بالعلم : معرفة الثواب والعقاب ، وقيل : معرفة التوكل، وقيل: معرفة الأخبار ، وما تقدم أولى ﴿ وَيُلْـَكُمْ ﴾ دعاء بالهلاك بحسب الاصل ثم شاع استعماله في الزجر عما لايرتضي، والمراد به هنا الزجر عن التمنيوهو منصوب على المصدرية لفعل من معناه ﴿ ثُوَابُ اللَّهُ ﴾ في الآخرة ﴿ خَيرٌ ۗ بما تتمنونه ﴿ لَّمَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالَحًا ﴾ فلا يليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عز وجل، هذا على القول بأن المتمنين كانوا مؤمنين أو فاحمنوا لتفوزوا بثوابه تعالى الذي هو خيرمن ذلك، وتقدير المفضل عليه ماتتمنوه لاقتضاء المقام إياه ، ويجوز أن يقدرعاماو يدخل فيه ماذكردخولا أوليا أي خير من الدنيا وما فيها ﴿ وَلَا يُلَقَّاهَا ﴾ أى هذه المقالة أوالـكلمة التي تكلم بها العلماء ، والمراد بها المعنىاللغوى أوالثواب ، والتأنيث بَاعتبار أنه بمعنى المثوبة أو الجنة المفهومة من الثواب، وقيل: الايمان والعمل الصالح، والتأنيث والافراد باعتبارأنهما بمعنى السيرة أو الطريقة ، ومعنى تلقيها إما فهمها أو التوفيق للعمل بها ﴿ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴾ على الطاعات وعرب المعاصى والشهوات، ولعل المراد بالصابرين على القول الآخير في مرجع الضمير المتصفون بالصبر في علم الله تعالى فتدبر ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ ۞

روى ابن أبي شيبة فى المصنف. وابن المنذر . وابن أبي حاتم . والحاكم . وصححه . وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام وكان يتبع العلم حتى جمع علما فلم يزل فى ذلك حتى بغى علىموسى عليه السلام وحسده، فقال موسى: إن الله تعالى أمرنى أن آخذ الزكاة فأبى

فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم جامكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملته وهافتحته لموهأن تعطوه أموالكم ، قالوا : لانحتمل فما ترى؟ فقال لهم : أرىأنأرسل الابغى من بغايابني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها فأرسلوا اليها فقالوا لها : نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك . قالت : نعم . فجاء قارون إلى موسى عليه السلام قال : اجمع بني إسرائيل فا خبرهم بما أمرك ربك . قال : نعم فجمعهم فقالوا له : بما أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله تعالى ولاتشر كوابه شيئا وأن تصلوا الرحم وكذاوكذا ، وقدأمرني في الزاني إذا زني وقدأحصن أن يرجم . قالوا : وإن كنت أنت ؟ قال: نعم . قالوا: فالك قدزنيت . قال: أنا فأرسلو اإلى المرأة فجاءت فقالوا . ما تشهدين على موسى عليه السلام؟ فقال لهاموسي عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلاماصدقت. فقالت: أما إذ أنشدتني بالله تعالى فانهم دعوني وجعلوا ليجعلاعلى أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله فخر موسى عليه السلامساجدا يبكي فأوحى الله تعالى اليه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها تطعك فرفع رأسه فقال : خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم، فجعلوا يقولون: ياموسي ياموسي فقال خذيهم فاخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يقولون ياموسي ياموسي فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله تعالى ياموسي سألكعبادىو تضرعوا اليكفلم تجبهم وعزتى لوأنهم دعوني لأجبتهم وفى بعض الروايات أنه جعل للبغي ألف دينارى وقيل: طستامن ذهب بملومة ذهبًا ، وفي بعض أنه عليه السلام قال في سجوده: يارب إن كنت رسولك فاغضب لى فاوحى الله تعالى اليه مر الارض بما شتَّت فانها مطيعة لك ، فقال : يا بني اسر اثيل إن الله تعالى بعثني إلى قارون كما بعثني إلىفرعون فمن كان معه فليلزم ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا جميعا غير رجلين. ثم قال: ياأرضخذيهم فاخذتهم إلى الركب ثمم إلى الاوساط ثمم إلى الاعناق وهم يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه الرحم وهو عليه السلام لايلتفت إلى قولهم لشدة غضبه ويقول خذيهم حتىانطبقت عليهم فاوحى الله تعالىياموسي ماأفظك استغاثوا بكمرارا فلم ترحمهم أماوعزتي لواياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريبا مجيبا ، وفررواية أنالله سبحانه أوحى اليه ما أشدقل كوعرتى وجلالي لوبي استغاث لأغثته، فقال عليه السلام: ربغضيا لكفعلت، ثم إن بني اسرائيل قالوا: إنمافعل موسى عليه السلام به ذلك لير ثه، فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. وفي بعض الاخبار أن الخسف به وبداره كان في زمان واحد ، وكانت داره فيما قيل : من صفائح الذهب وجاء في عدة آثار أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل في الأرض لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم بصحة ذلك، بل هو مشكل إن صح ماقاله الفلاسفة في مقدار قطرالارض ولم يقل بأن لها حركة أصلا، وأما الخسف فلاشك في امكانه الذاتي والوقوعي وسببه العادي مبين في محله ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فَتَهُ ﴾ أي جماعة معينة مشتقة من فأوت قلبه إذا ميلته، وسميت الجماعة بذلك لميل بعضهم إلى بعض؛ وهو محذوف اللام ووزنه فعة ، وقالالراغب: إنه محذوفالعين فوزنه فلة وأنه منالفئ وهو الرجوع لان بعض الجماعة يرجع إلى بعض و(من) صلة أى فها كان له فئة ﴿ يَنْصُرُونَهُ مُنْ دُونَ اللَّهَ ﴾ بدفع العذاب عنه ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ أى بنفسه ﴿ مَنَ ٱلْمُنتَصَرِينَ ﴾ أى الممتنعين عن عذابه عزوجل، يقال؛ نصره من عدوه فانتصر أي منعه فامتنع، ويحتمل أن يكون المعنى وما كان من المنتصرين بأعوانه فذكر ذلك للتأكيد ﴿ وَاصْبَحَ ٱلَّذَيْنَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ ﴾ أي مثل مكانه ومنزلته لما تقدم منقولهم مثلماأوتى ، وجوزكونهذا علىظاهره و(مثل) هناك مقحمة وليس بذاك ﴿ بِٱلْأَمْسِ ﴾ منذ زمان قريب وهو مجاز شائع ، وجوز حمله على الحقيقة والجار والمجرور متعلق بتمنوا أو بمكانه ، قيل : والعطف بالفاء التى تقتضى التعقيب فى (فخسفنا) يدل عليه ه

﴿ يَقُولُونَ وَيَـكَأَنَّ اللَّهَ يَبِسُطُ الرِّزِقَ لَمَن يَشَاءُ مَنْ عَبَاده وَ يَقَدُرُ ﴾ أى يفعل كل واحد من البسط والقدر أى التضييق والقتر الالحرامة توجب البسط والالهوان يوجب التضييق ، ووى عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعناها أعجب وتـكون للتحسر والتندم أيضا كاصرحوا به ، وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا متندمين على ماسلف منهم (وى) وكل من ندم وأراد اظهار ندمه قال (وى) ، ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا أو لا مماوقع وقالوا ثانيا كا ن النحوكا نفيه عارية عن معنى التشبيه جيء بها للتحقيق كما قيل ذلك في قوله :

وأصبح بطن مكة مقشعرا كائن الأرض ليس بها هشام

وأنشد أبو عــــــلى :

كانى حين أمسى لاتكلمني متيم يشتهى ماليس موجودا

وفيل: هي غير عارية عن ذلك ، والمراد تشبيه الحال المطلق بما في حيزها اشارة إلى أنه لتحققه وشهرته يصلح أن يشبه به كل شيء وهو كا ترى وزعم الهمداني أن الخليل ذهب إلى أن (وى) للتندم و كأن للتعجب والمعنى ندموا متعجبين في أن الله تعالى يبسط الخ ، وفيه أن كون كا ن للتعجب عالم يعهد ، وأياما كان فالوقف كا في البحر على (وى) والقياس كتابتها مفصولة و كتبت متصلة بالكاف لكثرة الاستعال وقد كتبت على القياس في قول زيد بن عمرو بن نفيل:

وى كائن من يكن له نشب يحـــ هببومن يفتقر يعش عيش ضر

وقال الاخفش: الكاف متصلة بها وهي اسم فعل بمعنى أعجب ، والكاف حرف خطاب لاموضع لهامن الاعراب كا قالوا فى ذلك ونحوه ، والوقف على و يك ، و على ذلك جاء قول عنترة :

ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترأقدم

و (أن) عنده مفتوحة الهمزة بتقدير العلم أى أعلم أن الله الخ، وذهب الكسائي. ويونس. وأبوحاتم وغيرهم إلى أن أصله ويلك فخفف بحذف اللام فبقى ويك، وهي للردع والزجر والبعث على تركم الايرضى، وقال أبوحيان: هي كلمة تحزن وأنشد في التحقيق قوله:

ألاويك المضرة لاتدوم ولايبقى على البؤس النعيم

والـكاف على هذا فى موضع جر بالاضافة ، والعامل فى أن فعلالعلم المقدر كما سمعت أو هو بتقدير لآن على أنه بيان للسبب الذى قيل لاجله و يك ، وحكى ابن قنيبة عن بعض أهل العلم أن معنى ويكرحمة لك بلغة حير ، وقال الفراء : و يك فى كلام العرب كقول الرجل: ألا ترى إلى صنع الله تعالى شأنه ، وقال أبوز يد وفرقة

معه : وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و يكأن حرف واحد بجملته وهو بمعنى ألم تر.

﴿ لَوْلَا أَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بعدم اعطائه تعالى ماتمنيناه من اعطائنا مثل ماأعطاه قارون ﴿ لَخَسَفَ بَنَا ﴾ أى الارض يما خسف به أو لو لا أن من الله تعالى علينا بالتجاوز عن تقصيرنا في تمنينا ذلك لخسف بنا جزاء ذلك كما خسف به جزاء ماكان عليه . وقرأ ألاعمش (لولا من) بحذف (أن) وهي مرادة ، وروى عنه من الله برفع من والاضافة ه

وقرأالاً كثر (لحسف بنا) على البناء للمفعول و(بنا) هو القائم . قام الفاعل ، وجوزأن يكون ضمير المصدر أى لحسف هوأى الحسف بنا على معنى لفعل الحسف بنا ، وقرأ ابن مسعود . وطلحة . والاعمش (لانخسف بنا) على البناء للمفعول أيضا و (بنا) أو ضمير المصدر قائم مقام الفاعل ، وعنه أيضا (لتخسف) بنا ، وشد السين مبنيا للمفعول ﴿ وَيَكَأَنّهُ لاَ يُفُلّحُ ٱلدَّكَافُرُونَ ﴾ لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبما وعدوا من ثواب الآخرة ، والدكلام في ويكأن - هنا كافرون فعل ذلك أى الحسف بقارون ، واعتبار نظيره فيما سبق لمحذوف بقرينة السياق أى لأنه لا يفلح الدكافرون فعل ذلك أى الحسف بقارون ، واعتبار نظيره فيما سبق دون اعتبار هذا هنا، وضمير ويكأنه للشأن ه

هذا وفى مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى : (نتلو عليك من نبأ موسى) عليه السلام ، وقيل : هى متصلة بقوله سبحانه : (ف) أو تيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وماعند الله خير وأبقى) ، وقيل : لما تقدم خزى الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جملتهم وأنه يفتضح يوم القيامة كا افتضح في الدنيا ، ولما ذكر سبحانه فيا تقدم قول أهل العلم (ثواب الله خير) ذكر محل ذلك الثواب بقوله عز وجل : ﴿ تَلْكَ الدَّارُ الاَّخرَةُ ﴾ مشيرا إشارة تعظيم و تفخيم إلى مانزل لشهر ته منزلة المحسوس المشاهد كمأنه قيل : تلك التي سمعت خبرها و بلغك وصفها ، و(الدار) صفة لاسم الاشارة الواقع مبتدأ وهو يوصف بالجامد ولاحاجة إلى تقدير مضاف أى نعيم الداركي يوهمه كلام البحر ، و(الآخرة) صفة للدار، والمراد بها الجنة و خبر المبتدأ قوله تعالى : ﴿ نَجْعَلُها للَّذِينَ لَا يُر يُدُونَ عُلُوا في الاَرْض ﴾ أى غلبة و تسلطا ﴿ وَلاَفسادا ﴾ أى ظلما وعدوانا على العباد كدأب فرعون وقارون ، وليس الموصول مخصوصا بها ، و في إعادة (لا) إشارة إلى كلا من العلو والفساد مقصود بالنفي ، و في تعليق الموعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهها مزيد تحذير منهما هو أخرج عبد بن حميد . وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال ؛ العلو في الارض التسكبر وطلب الشرف والمنزلة عند سلاطينها وملو كها والفساد العمل بالمعاصي وأخذ المال بغير حقه ه

وعن المكلى العلو الاستكبار عن الايمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى ، وروى عن مقاتل تفسير العلو بما روى عن المكلى ، وأخرج ابن مردويه . وابن عساكر عن على كرم الله تعالى وجهه أنه كان يمشى فى الاسواق وحده وهو وال يرشد الضال و يعين الضعيف ويمر بالبقال والبياع فيفتتح عليه القرآن ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرها ، ويقول : نزلت هذه الآية (تلك الدار الآخرة) الخ ، فى أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس ،

وأخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه وسادة فجلس على الأرض ، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبغى علوا فى الأرض ولافسادا فأسلم رضى الله تعالى عنه ، وعن الفضيل أنه قرأ الآية ممقال : ذهبت الأمانى ههنا ، وعن عمر بن عبدالعزيزأنه كان يرددها حتى قبض ، وأخرج ابن أبى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال : إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعله أجود من شسع نعل صاحبه فيدخل فى هذه الآية .

ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتخرعلى صاحبه ويستهينه والأفقد روى أبوداود عن أبى هريرة أن رجلاً أقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان جميلا فقال: يارسول الله إنى رجل حبب إلى الجمال وأعطيت منه ما ترىحى ماأحب أن يفو قنى أحد إماقال بشراك على وإما قال بشسع نعل أفن الـكبر ذلك؟ قال لاولكن الـكبر من بطر الحق و غمط الناس ه

وروى مسلم. وأبوداود. والترمذيعن ابن مسعود «أن النبي عليه قال لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل يحبأن يكون ثوبه حسنا ، ونعله حسنا قال : إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطرالحق وغمطالناس، واستدل بعضالمعتزلة بالآية بناء على عموم العلوو الفساد فيها على تخليد مرتـكب الكبيرة في النار، وفي الـكشاف، اهو ظاهر في ذلك ، والتزم بعضهم في الجواب تفسير العلو والفساد بمافسرهما به الـكلبي وآخر أن المراد بهما مايكون مثلالعلو والفساد اللذين كانا من فرعون وقارون. ورد بأنالتذييل بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَاْقَبَةُ لْلُمُتَّقَينَ ﴾ يدل على أن العمدة هي التقوى ولايكني ترك العلو والفسادا لمقيدين • وأجيب بأن المتقىههناهوا لمتقى من علَّو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون في الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والارتداع عن زواجره ولم يكن مثل قارون في ارادةالفساد في الارض واخراجكلشيءمن كونه منتفعاً به لاسيمانفسه فان غاية أفسادها الامتناع من عبادة ربهالانهاخلقت للعبادة فاذا امتنع عنها خرجت عن كونها منتفعاً بها وليس معنىالمتقى إلا ذلك · وتعقبه صاحبالكشف أن الاول تقييد بلادليلو الثاني هو الذي يسعى له المعتزلي، وقال الفاضل الخفاجي: إما أن يراد بالعاقبة العاقبة المحمودة على وجه الـكمال أو يراد بالمتقى المتقى مالا يرضاه الله تعالى مثل حال قارون بقرينة المقام، والنصوص الدالة على أن غير الكفار لايخلد في النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن اللام للتخصيص وهوممنوع ، وقال بعض في الجواب على تقديرارادة العموم في علوا وفسادا: إن المراد من جعل الجنة للذين لايريدونشيأ منهماتمـكينهممنها أتمتمـكيننحو قولك: جعل السلطان بلدكذا لفلان وذلك لاينافى أن يدخلها غيرهم من مرتكب الـكبيرة ويكون فيهابمئزلة دون منزلتهم ، ولعله إنمادخلها بشفاعة بعض منهم ، وقريب منه ماقيل: إن جعلها لهم باعتبار أنهم أهلها الاولون وملوكها السابقون وعيرهم إنما يردعليهم و ينزل بهم ؛ ويقال في قوله تعالى: (والعاقبة للمتقين) نحومامر آنفاءن الحفاجي . بقي في الآية كلام آخر، وهو ان بعضهم استدل بها على عذم وجود الجنة اليوم بناء على أن معنى (نجعلها للذين لا يريدون) الخ نخلقها في المستقبل لاجلهم ، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الجعل متعديا إلى مفعولين ثانيهما (للذين لا يريدون) الخ فيصير المعنى نجعلها كاثنة وحاصلة لهم في الزمان المستقبل فتفيد الآية أن جعلها كاثنة لهم غير حاصل الآن لاجعلهانفسها

وهومحل النزاع ، ودفع بأن المتبادر من جعلالدار كائنة لزيد تمـكينه وعدم منعه من التمـكن فيها سواء حصل له التمكن فيها أوَّلم يحصُّل، فمعنى (نجعلها للذين) الخ نمكنهم فىالاستقبال منالة كن فيها ، ولا يخنى ركاكته لأن التمـكين من التمـكن فيها لازم لوجودها غير منفك عنها على مايدل عليه قوله تعالى: (أعدت للمتقين) فلا يمكن أن تـكون نفس الجنة الآن ويكون جعلها كائنة لهم فى الاستقبال ، وحمل الجعل على التمكن بالفعل والتمـكين.من التمكن وإن كان لازمالوجودالجنة لكن التمكن فيها بالفعل غير لازم بل يكون فيها سيجئ عدولءن المتبادر فان المتبادر من قولك : جعلت الدار لزيد تمكينه من التمكن فيها لاجعل زيد متمكنا فيها بالفعل فتدبر ذلك كله ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْخُسَنَةَ فَلَهُ ﴾ بمقابلتها ﴿ خَيْرُمَّنَّهَا ﴾ ذا تا ووصفا وقدرا علىماقيل ، وجوزكون (خير) واحد الخيور وليس بأفعل التفضيل و(من) سببية أى فله خير بسببفعلها وهو خلاف الظاهر، وقد تقدم الـكلام فى ذلك ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةَ فَلَا يَجْزَى الَّذِينَ عَمَلُواْ ٱلسَّيِّئَاتَ ﴾ وضع فيه الموصول والظاهرموضعالضمير لتهجين حال المسيئين بتكرير اسنادالسيئة اليهم ، و في جمع السيئات دون الحسنة قيل اشارة إلى قلة المحسنين وكثرة المسيئين ، وقد يقال: إنه اشارة إلى أن ضم السيئة إلىالسيئة لايزيدجزاءها بل جزاؤها إذا انفردتمثلجزائها إذا انضم اليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لايؤثر فى مقابلتها بما هوخير منها ، ولعل قلة المحسنين يفهم من عدم اعتبار الجمعية في (من) في قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) وكثرة المسيئين تفهم من اعتبار الجمعية فيها إذ الموصول قائم مقام ضميرها فيقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ جَاءُ بِالسَّيَّةُ فَلَا يَجْزَى الَّذِينَ عمر الوا السيئات ﴾ ﴿ الَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أى إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم مقامه ماكانوا يعملون مبالغة في المماثلة ، وهذا لطف منه عزوجل إذضاعف الحسنة ولم يرض بزيادة جزاء السيئة مقدار ذرة ، وقيل: لاحاجة الىاعتبار المضـاف فان أعمالهم أنفسها تظهريوم القيامة في صورة مايعذبون به ، ولايخفي مافيه، و في ذكر عملوا ثانيا دون جاؤا اشارة إلى أن مايجزونعليه ماكان عنقصدلان العمل يخصه كما قال الراغب، وفي التفسير الـكبير للامام الراذي في اثناء الـكلام على تفسير قوله تعالى : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم) الآية أن في التعبير بجاء دون عمل بأن يقال: من عمل الحسنة فله خير منها ومن عمل السيئة الخ دلالة على أن استحقاق الثواب أي والعقاب مستفاد من الخاتمة لا منأولالعمل، ويؤكد ذلك أنه لومضي عمره في الكفرشم اسلم في آخر الامركان من أهل الثواب وبالضد ، ولا يخلوعن حسن ، ولعل نكتة التعبير بعملوا ثانيا تتأتى عليه أيضا. وفي قوله تعالى : (فلا يجزي)الخ دون فللذي عملوا لسيئات ما كانوا يعملون أوفما للذن عملوا السيئات الإما كانوا يعملون اشارة إلى أنه قديحصل العفو عنالعقاب ، ولله تعالىدرالتنزيلماا كثرأسراره ، واستشكل ماتدل عليه الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فمات على الـكفر يعذب عذاب الابد، وأين هومن كفر ساعة ؟ وأجيب بأن أمرالماثلة مجهول لنا لاسيها على القول بنني الحسن والقبح العقليين للافعال، وقصارى مانعلم أن الله تعالى جعل لـكل ذنب جراء أخبر عز وجل أنه مماثل له ، وقد أخبر سبحانه أن جزاء الـكفرعذابالابد فنؤمن به وبأنه بما تقتضيه الحـكمة وماعلينا إذا لم نعلم جهة المائلة ووجه الحـكمة فيه ، وكذايقال فىالذنوب التي شرع الله تعالى لها حدودا في الدنيا كالزنا وشرب الخر وقذف المحصن وحدودها التي شرعها جل شأنه لها

فانا لانعلم وجه تخصيص كل ذنب منها بحد مخصوص من تلك الحدود المختلفة لكنا نجزم بأن ذلك لايخلوعن الحكمة ، وأجاب الامام عن مسألة الكفر وعذاب الابد بأن ذلك لان الكافر كان عازما أنه لو عاش إلى الابد لبقى على ذلك الكفر ، وقيل ؛ في وجه تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية يتفاوت حسب تفاوت عظمة المعصى فكلما كان المعصى أعظم كان الجزاء أعظم ، فحيث كان الكفر معصية من لاتتناهى عظمته جل شأنه كان جزاؤه غير متناه ، وقياس ذلك أن يكون جزاء كل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فيما عدا الكفر فضلا منه تعالى شأنه لمكان الايمان ، وقيل أيضا ؛ إن كل كفر قولا كان أو فعلا يعود إلى نسبة النقص اليه عزو جل المنافى لوجوب الوجود المقتضى لوجوده سبحانه أزلا وأبدا وإذا توهم هناك زمان عمتد كان غير متناه فحيث كان الكفر مستلزما ننى وجوده تعالى شأنه فيما لايتناهى كان جزاؤه غير متناه ولا كذلك سائر المعاصى فتدبره

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ ﴾ أى أوجب عليك العمل به كما روى عن عطاه . وعن مجاهد أى أعطاكه ، وعن مقاتل واليه ذهب الفراء . وأبو عبيدة أى أنزله عليك والمعول عليه ماتقدم ه

﴿ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادَ﴾ أى إلى محل عظيم القدر اعتدت به وألفته على أنه من العادة لامن العود ، وهو كما في صحيح البخارى ، وأخرجه ابن أبي شبية . وعبد بن حميد . والنسائى . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وابن مردويه . والبيهتمى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس مكة ، وروى ذلك أيضا عن مجاهد . والضحاك وجوز أن يكون من العود ، والمراد به مكة أيضا بناء على ما فى مجمع البيان عن القتيبى أن معاد الرجل بلده لانه يتصرف فى البلاد ثم يعود اليه ، وقد يقال : أطلق المعاد على مكة لان العرب كانت تعود اليها فى كل سنة لمكان البيت فيها ، وهذا وعد منه عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة أنه عليه الصلاة والسلام يهاجر منها و يعود اليها ، وروى عن غير واحد أن الآية نزلت بالجحفة بعدان خرج صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة مهاجرا واشتاق اليها ، ووجه ارتباطها بما تقدمها تضمنها الوعد بالعاقبة الحسنى فى الدنيا كا تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنى فى الدنيا كا تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنى فى الآخرة .

وقيل: إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون وبعيه واستطالته عليهموهلاكه ونصرة أهل الحق عليه ماذكر ذكر جل شأنه هناما يتضمن قصة سيدنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأصحابه مع قومه واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسقط رأسه ثم اعزازه عليه الصلاة والسلام بالاعادة إلى مكة وفتحه إياها منصورا مكرما ووسط سبحانه بينهما ماهو كالتخلص من الأول إلى الثانى ه

وأخرج الحاكم فى التاريخ. والديلى عن على كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فسر المعاد بالجنة ، وأخرج تفسيره بها ابن أبى شيبة . والبخارى فى تاريخه . وأبو يعلى . وابن المنذر عن أبى سعيد الحدرى , وأخرجه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم . والطبر انى . وابن مردويه عن ابن عباس ، والتنكير عليه للتعظيم أيضا ، ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنها كالتصريح ببعض ما تضمنه ذلك .

واستشكل رده عليه الصلاة والسلام إلى الجنة من حيث إنه يقتضى سابقية كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها .

وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويكني فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بالقوة إذ كان في ظهر آدم عليهها الصلاة والسلام حين كان فيها، وقيل: انه صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان مستعدا لهامن قبل كان كا نه كان فيها فالسابقية باعتبار ذلك الاستعداد على نحو ماقيل في قوله تعالى في المدفار: (ثم إن مرجعهم لا يل الجحيم) ولا يخني مافي كلا القولين من البعد، وقريب منهما ماقيل: إن ذلك باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام دخلها ليلة المعراج، وقد يقال: ان تفسيره بالجنة بيان لبعض مايشعر به المعاد بأن يكون عبارة عن الحشر فقد صار كالحقيقة فيه لأنه ابتداء العود إلى الحياة التي كان المعاد عليها وجعله عظيما كما يشعر بالجنة لأنها لعظمة ماله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه ومنه الجنة، فالمعاد بو اسطة تنوينه الدال على التعظيم يشعر بالجنة لأنها الحاوية بما أعد له متالية من الأمور العظيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقريب من تفسيره بالمحشر تفسيره بالا خرج فا أخرج ذلك عبد بن حميد و ابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري ، وتفسيره بيوم القيامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه على ماذكر اسم زمان ، وعلى ما تقدم اسم مكان ه

ويما يشعر بأنه ليس المراد بجرد الرد إلى المحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريابي . وعبد ابن حيد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية : إن له معادا يبعثه الله تعالى يوم القيامة هم يدخله الجنة . ويتخرج على نحو ما قلنا تفسيره بالمقام المحمود وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة ه وجاء في رواية أخرى رواها عبد بن حميد . و ابن مردويه عن ابن عباس . وأبي سمعيد الحدرى أيضا تفسيره بالملوت ، ورواها معهما عن الحبر . الفريابي . وابن أبي حاتم . والطبراني ، وكونه معادا لقوله تعالى : وكنتم أموانا فأحياكم ) ولعل تعظيمه باعتبار أنه باب لوصوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ما أعد الله عز وجل له من المقام المحمود و المنزلة العليا في الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحل المقصود ما أشعر به التعظيم . وأخرج ابن أبي حاتم عن نعيم القارى أنه فسره بيت المقدس . وكأن إطلاق المعادعليه باعتبار أنه صلى الله تعالى عليه الصلاة والمسلام اليه وعد له بالإسراء اليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضـه أرض المحشر فالمراد بالرد اليه الرد إلى المحشر، وهذا غاية ما يقال في توجيه ذلك . فإن قبل فذاك وإلا فالامر اليك ، وكأني بك تختار مافي صحيح البخارى ورواه الجماعة الذين تقدم ذكرهم عن ابن عباس من أنه مكة . وربما يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الامر وراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الامر المحبوب إيصاله اليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله في قوله تعالى : فردوا أيديم في أفواههم) وعليه يهون أمر اختلاف الروايات التي سمعتها في ذلك فتدبر .

﴿ قُلْ رَبِّى ۖ أَعْلَمُ مَنْ جَا ۚ وَ الْفُدَى ﴾ يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ هُوَ فَى ضَلَـٰلُ مُبين ٨٥﴾ المشركين الذين بعث اليهم صلى الله تعالى عليه وسلم و(من) منتصب بفعل يدل عليه أعلم لا بأعلم لان أفعل لا ينصب المفعول به فى المشهور أى يعلم من جاء الخ ، وأجاذ بعضهم أن يكون يدل عليه أعلم لا بأعلم لان أفعل لا ينصب المفعول به فى المشهور أى يعلم من جاء الخ ، وأجاذ بعضهم أن يكون من عليه أعلم لا بأعلم لا بأعلم لا بأعلم لا بأعلم لا ينصب المفعول به فى المشهور أى المعانى )

منصوبا بأعلم على أنه بمعنى عالم ، والمراد أنه عز وجل يجازى كلابمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال على عمله ، والجلة تقرير لقوله تعالى : (إن الذى فرض عليك القرآن) الخ . وفي معالم التنزيل هذا جواب لـ كفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنك في ضلال ، ولعله لهذا وكون السبب فيه مجيئه عليه الصلاة والسلام اليهم بالهدى قبل : في جانبه صلى الله تعالى عليه وسلم من جاء بالهدى وفي جانبهم من هو في ضلال مبين ، ولم يؤت بهما على طرز واحد ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا الله أَنْ يُلْقَى اللّه الله الله القرآن العظيم الشأن وما كنت ترجوه ، وقال أبوحيان . والطبرسى : هو تذكير لنعمة عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: ﴿ إِلّا رَحْمة مّن وَبلّك ﴾ على ماذهب اليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أى عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: ﴿ إِلّا رَحْمة مّن وَبلّك ﴾ على ماذهب اليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أى على أن المراد نني الالقاء على أبلغ وجه ، فيكون المعنى ماألقى اليك الكتاب الآجل شي من الاشياء الالآجل الترحم ﴿ وَلَا تَكُونَنَ عَلَم الله الفراء وهو المعلى على الترجم أوفى حال من الاحوال إلا في حال الترحم ﴿ وَلَا تَكُونَنَ عَلَم الله فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن الترجم أوفى حال من الاحوال إلا في حال الترحم ﴿ وَلَا تَدَى مَنْ عَلَى الله فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ماهم عليه ﴿ وَلَا يَصُدُنكَ ﴾ أى الـكافرون ﴿ عَنْ مَا يَتَ الله فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ماهم عليه ﴿ وَلَا يَصُدُنكَ ﴾ أى العالم وايحائها اليك المقتضى لنبوتك و مزيد شرفك ، وقرأ يعقوب ( يصدنك) بالنون الحقيفة وقرئ (يصدنك) مضارع أصد بمعنى صد حكاه أبوزيد عن رجل من طب قال: وهي ( يصدنك) بالنون الخفيفة وقرئ (يصدنك) مضارع أصد بمعنى صد حكاه أبوزيد عن رجل من طب قال: وهي ( يصدنك) بالنون الخفيفة وقرئ (يصدنك) مضارع أصد بمنى صد حكاه أبوزيد عن رجل من طب قال: وهي ( يصدنك) بالون الخفيفة وقرئ (يصدنك) مضارع أصد تمنى صد حكاه أبوزيد عن رجل من طب قال: وهي

أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقى عن أنوف الحواثم

﴿ وَادْعُ ﴾ الناس ﴿ إِلَى رَبِّكَ ﴾ إلى عبادته جل وعلا و توحيده سبحانه ﴿ وَلاَ تَدُونَ مَنَ ٱلْمُشْرِكُينَ كُمُ الله وَ الله المنه عنوا عزوجل ، وهذا وماقبله للتهييج والالهاب وقطع أطماع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام إياهم وإظهار أن المنهى عنه في القبح والشرية بحيث ينهى عنه من لا يتصور و قوعه منه أصلا ، وروى محيي السنة عن ابن عباس رضى الله تمالى عنهماأنه قال : الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، و المراد به أهل دينه و هو في معنى ماحكى عنه الطبرسي أن هذا وأمثاله من باب ﴿ إِياكُ عَنى واسمعي ياجاره ﴿ لا الله الا هُو ﴾ وحده ﴿ كُلُّ شَيْ ﴾ أى الاذاته عز وجل و ذلك لان وجود أي معدوم محض ، و المراد كونه كالمعدوم و في حكمه ﴿ إلا وَجْهَهُ ﴾ أي الإذاته عز وجل و ذلك لان وجود ماسواه سبحانه لكونه ليس ذاتيا بل هو مستند إلى الواجب تعالى في كل آن قابل للعدم و عرضة له فهو كلا وجود وهذا ما اختاره غير واحد من الاجلة ، والكلام عليه من قبيل التشبيه البلغ ، و الوجه بمغى الذات بجاز ومول وهو عاز شائع وقد يختص بما شرف من الذوات ، وقد يعتبر ذلك هنا ، و يحعل نكتة للعدول عن مرسل وهو بحاز شائع وقد يختص بما شرف من الذوات ، وقد يعتبر ذلك هنا ، و يحعل نكتة للعدول عن الإلى ما في النظم الجليل ه

وفى الآية بناء على ما هو الاصل من اتصال الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا ،

وقريب من هذا ماقيل: المعنى كل مايطاق عليه الموجود معدوم في حد ذاته إلا ذاته تعالى ، وقيل: الوجه بمعنى الذات إلا أن المراد ذات الشيء ، وإضافته إلى ضميره تعالى باعتبار أنه مخلوق له سبحانه نظير ما قيــل في قوله تعالى: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) منأن المراد بالنفسالثاني نفس عيسي عليه السلام وإصافته اليه تعالىباعتبار أنه مخلوق له جل وعلا ، والمعنى كل شيء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حيث استقبالها لربها ووقوفها في محراب قربها فانها من تلك الحيثية لا تقبل العدم ، وقيل : الوجه بمعنى الجهة التي تقصد ويتوجه اليها، والمعنى كل شيء معدوم في حد ذاته إلا الجهة المنسوبة اليه تعالى وهو الوجود الذي صار به موجوداً ، وحاصله أن كل جهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله هالكة معدومة في حد ذاتهـــا إلا الوجود الذي هو النور الإلهي، ومن الناس من جعل ضمير وجهــه للشيء وفسر الشيء بالموجود بمعنى ما له نسبة إلى حضرة الوجود الحقيقي القائم بذاته وهوعينالواجب سبحانه ، وفسرالوجه بهذا الوجود لأن الموجود يتوجه اليه وينسب، والمعنى كل منسوب إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذي قصده وتوجه اليه وهو الوجود الحقيقي القائم بذاته الذي هو دين الواجب جل وعملاً ، ولا يخفي الغث والسمين من هذه الاقوال، وعليها كلها يدخل العرش والـكرسي والسموات والأرض والجنة والنار، ونحوذلك فيالعموم • وقال غير واحد : المراد بالهلاك خروج الشيء عن الانتفاع به المقصود منه إما بتفرق أجزائه أو نحوه ، والمعنى كل شيء سيملك ويخرج عن الانتفاع به المقصود منــه إلا ذاته عز وجل، والظاهر أنه أراد بالشيء الموجود المطلق\الموجود وقت النزول فقط فيؤول المعنى إلىقولنا: كل موجودفيوقت من الاوقات سيملك بعدو جوده إلاذاته تعالى، فيدل ظاهر الآية على هلاك العرش والجنة والنار والذي دل عليه الدليل عدم هلاك الاخيرين، وجاء في الخبر أن الجنة سقفهاعرشالرحمن ، ولهذا اعترض بهذه الآية علىالقائلين بوجود الجنة والنار الآن والمنكرين له القائلين بأنهما سيوجدان يوم الجزاء ويستمران أبد الا آباد، واختلفوا فىالجوابءن ذلك فمنهم من قال : إن كلا ليست للاحاطة بل للتسكثير كما في قولك: كل الناس جاء إلا زيدا إذا جاء أكثرهم دون زيد ، وأيد بما روى عنالضحاك أنه قال في الا تية : كل شيء هالك إلاالله عز وجل والعرش والجنة والنار ، ومنهم من قال : إن المراد بالهلاك الموت والعموم باعتبارالإحياء الموجودين في الدنيا،وأيد بماروي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الا ية : كل حي ميت إلاوجهه ه

وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال بلانزلت (كل نفس ذائقة الموت) قيل يارسول الله فما بال الملائدكة؟ فنزلت (كل شيء هالك إلا وجهه) فبين في هذه الاسية فناء الملائدكة والثقاين من الجن والإنس وسائر عالم الله تعالى وبريته من الطير والوحوش والسباع والانعام وكل ذي روح أنه هالك ميت ، وأنت تعلم أن تخصيص الشيء بالحي الموجود في الدنيا لابدله من قرينة فان اعتبركونه محكوما عليه بالهلاك حيث شاع استعماله في الموت وهو إنما يكون في الدنيا قرينة فذاك وإلافهو كاترى ، ومن الناس من التزم ما يقتضيه ظاهر العموم من أنه كل ما يوجد في وقت من الاوقات في الدنيا والاخرى يصير هالكا بعد وجودة بناء على تجدد الجواهر وعدم بقاء شيء منها زمانين كالاعراض عند الاشعرى ، ولا يخفي بطلانه ، و إن ذهب إلى ذلك بعض أكابر الصوفية قدست أسرارهم ه

وقال سفيان الثورى : وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه به اليه عزوجل ، فقيل : في توجيه الاستثناء إن العمل المذكور قد كان في حيز العدم فلما فعله العبد ممثلا أمره تعالى أبقاه جل شأنه له إلى أن يجازيه عليه أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق ، وروى عن أبي عبد الله الرضا رضى الله تعالى عنه أنه ارتضى نحو ذلك ، وقال المعنى كل شئ من أعمال العباد هالك و باطل إلا ما أريد به وجهه تعالى ، وذعم الخفاجي أنهذا كلام ظاهري ،

وقال أبو عبيدة : المراد بالوجه جاهه تعالى الذى جعله فىالناس وهو كما ترى لاوجه له ، والسلف يقولون الوجه صفة نثبتها لله تعالى ولانشتغل بكيفيتها ولابتأويلها بعد تنزيهه عز وجل عن الجارحة ﴿ لَهُ ٱلحُـٰكُمُ ﴾ أَى القضاء النافذ فى الخلق ﴿ وَإَلَيْهِ ﴾ عز وجل ﴿ تُرْجَعُونَ ٨٨ ﴾ عند البعث للجزاء بالحق والعدل لا إلى غيره تعالى ورجوع العباد اليه تعالى عند الصوفية أهل الوحدة بمعنى ماوراء طور العقل \*

وقيل: ضميراليه للحكم، وقرأ عيسى (ترجعون) مبنيا للفاعل، هذا والكلام من باب الإشارة في آيات هذه السورة أكثره فيما وقفنا عليه من باب تطبيق مافى الاكاق على مافى الانفس ولعله يعلم بأدنى تأمل فيما مر بنا فى نظائرها فتأمل والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل وهو جل وعلا حسبنا ونعم الوكيل ،

## ﴿ سورة العنكبوت ﴾

أخرج ابن الضريس. والنحاس. وابن مردويه. والبيهقى في الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أنها نزلت بمكة ، وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير نحوذلك ، وروى القول بأنها مكية عن الحسن وجابر. وعكرمة ، وعن بعضهم أنها آخر ما نزل بمكة . وفي البحر عن الحبر. وقتادة أنها مدنية ، وقال يحيى ابن سلام : هي مكية إلا من أولها إلى قوله (وليعلن المنافقين) وذكر ذلك الجلال السيوطى في الاتقان ولم يعزه ، وأنه لما أخرجه ابن جرير في سبب نزولها ثم قال : قلت ويضم إلى ذلك (وكأين من دابة) الآية لما أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزولها وسيأتى انشاء الله تعالى الكلام في ذلك وهي تسع وستون آية بالإجماع عاقال الداني والطبرسي ، وذكر الجلال في وجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه (علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم) وافتتح فرعون أنه (علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم) وافتتح هذه بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الايمان بعذاب دونما عذب بفرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم وحثا على الصبر ، ولذا قيل هنا : (ولقد فتنا الذين من قبلهم ) وأيضا لما كان في خاتمة الأولى الاشارة إلى معاد) على بعض الأقوال ، وفي خاتمة هذه الاشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى: (ياعبادي الذين الموري واسعة) ناسب تتاليها ه

﴿ بَسْمَ أَلَةَ الْرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمِ الدَّمَ ۗ ﴾ سبق السكلام فيه وفى نظائره ولم يجوز بعضهم هنا ارتباط مابعده به ارتباطا اعرابيا لانالاستفهام مانعمنه وبحث فيه بأن اللازم في الاستفهام تصدره في جملته وهو لاينافي وقوع

تلك الجملة خبراً ونحوه كقولك بريد هل قام أبوه؟ فلوقيل هنا المعنى المتلو عليك ﴿ أَحَسَبُ النَّاسُ ﴾ إلى آخر السورة صحفلا يقال أيضا إن المانع منه عدم صحة ارتباطه بماقبله معنى انعم الارتباط خلاف الظاهر، والاستفهام للانكار، والحسبان مصدر كالغفر ان ما يتعلق بمضامين الجمل لأنه من الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر وذلك للدلالة على وجه ثبوتها في الذهن أو في الخارج من كونها مظنونة أو متيقنة فتقتضى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرأ وما يسد مسدهما وقد سدمسدهما هناعلى ماقاله الحوفي. وابن عطية وأبو البقاء : قوله تعالى: ﴿ أَنْ يَتَرَكُو آ ﴾ وسد أن المصدرية الناصبة للفعل مع مدخولها مسد الجزأين مماقاله ابن مالك ، ونقله عنه الدماميني في شرح التسهيل ، وزعم بعضهم ان ذلك إنما هو في أن المفتوحة مشددة و مثقلة مع مدخولها، والترك هنا على ماذكره الزمخشرى بمعنى التصيير المتعدى لمفعولين كما في قوله تعالى: (تركهم في ظلمات لا يبصرون) وقول الشاعر :

فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن قلة رأسه والمعصم فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن قلة رأسه والمعصم فضمير الجمع نائب مفعول أول والمفعول الثانى متروك بدلالة الحال الآتية أى كاهم أوعلى ماهم عليه كافى قوله تعالى: (أم حسبتمأن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا) على ماقدره الزمخشرى فيهوقوله سبحانه : ﴿ أَنَّ يَقُولُوا أَمَناً ﴾ بمعنى لأن يقولوا متعلق بيتركوا على أنه غير مستقر ، وقوله تعالى :

﴿ وَهُدُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢﴾ في موضع الحال من ضمير يتركوا ، ويجوز أن لا يعتبر كون المفعول الثانى ليتركوا متروكا بل تجعل هذه الجملة الحالية سادة مسده ، ألا ترى أنك لو قلت : علمت ضربى زيداً قائما صح ، على أن ترك ليس كافعال القلوب في جميع الاحكام ، بل القياس أن يجوز الاكتفاء فيه بالحال من غير نظر إلى أنه قائم مقام الثانى لان قولك : تركته وهو جزر السباع كلام صحيح كما تقول أبقيته على هذه الحالة ، وهو نظير سمعته يتحدث في أنه يتم بالحال بعده أو الوصف ، وههنا زاد أنه يتم أيضا بما يجرى مجرى الخبر ، وجوز أن تدكون هذه الجملة هي المفعول الثاني لاسادة مسده و توسط الواو بين المفعولين جائز كما في قوله :

## وصيرنى هواك وبى لحيني يضرب المثل

وقد نصشارح أبيات المفصل على أنه حكى عن الاخفش أنه كان يجوزكان زيد وأبوه قائم على نقصان كان وجعل الجملة خبراً معالواو تشبيها لخبر كان بالحال فمتى جاز فى الحبر عنده فليجز فى المفعول الثانى وهو كا نرى ، واستظهر الطبي كون الترك هنامتعدياً لواحد على أنه بمعنى التخلية وليس بذاك ، وجوز الحوفى . وأبو البقاء أن يكون (أن يقولوا) بدلامن أن يتركوا وجوز أن يكون (أن يتركوا) هو المفعول الثانى ، وكونه علة لا ينافى ذلك كافى قولك . موضع الحال من الضمير (وان يقولوا) بتقدير اللام هو المفعول الثانى، وكونه علة لا ينافى ذلك كافى قولك . حسبت ضربه للتأديب ، والتقدير أحسب الناس تركهم غير مفتونين لقولهم : آمنا ، والمفعول الثانى ليتركوا متروك بدلالة الحال ، واعترضه صاحب التقريب بما حاصله أن الحسبان لتعلقه بمضامين الجمل إذا أنكر يكون باعتبار المفعول الثانى ، فاذا قلت : أحسبته قائما؟ فالمنكر حسبان قيامه ، كذلك إذا قيل : أحسب الناس تركهم غير مفتونين لهذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى ولا يكم غير مفتونين لهذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى ولا يلائم سبب النزول ولا مقصود الا ية ه

واختأر أن يكون (أن يتركوا) سادا مسد المفعولين و(أن يقولوا) علة للحسبان أي أحسبوا لقولهم آمنا

أن يتركوا غير مفتونين ، وأجيب بأن أصل الكلام ألايفتنون لقولهم آمنا على إنكار أن يكون سبباً لعدم الفتن ، ثم قيل : أيتركون غير مفتونين لقولهم آمنا مبالغة فى إنكار أن يبقوا ، ن غير فتن لذلك ثم أدخل على حسبان الترك مبالغة على مبالغة ، وإنما يرد ماأورد اذا لم يلاحظ أصل الـكلام و يجعل مصب الانكار الحسبان من أول الأمر .

وقيل ؛ إنما يازمماذكر لو لم يقدر أحسبوا تركهم غير مفتونين بمجرد قولهم : آمنا دون إخلاصوعمل صالح أما لو قدر ذلك استقام كما صرح به الزجاج، علىأن ذلك مبنى على اعتبار المفهوم، واعترض ذلك بعضهم من حيث اللفظ بأن فيه الفصل بين الحال وذيها بثانى مفعولى حسب وهواجنبي ۽ وأجيب بأن الفصل غير متنع بل الأحسن أن لايقع فصل إلا إذا اعترض مايوجبه ، وههنا الاهتمام بشأن الخبر حسن التقديم لأن مصب الانكار ذلك ، ولا يخفُّ أنه يحتاج إلى مثل هذا الجواب على ما يقتضيه الظاهر من جعل (أن يتركوا) في تأويل مصدر وقع مفعولا أولاً (وأن يقولوا) في تأويلمصدرأيضا مجرور بلام مقدرة والجار والمجرور في موقع المفعول الثآنى، وأما علىماذكره بعضالمحققين منأنهما لم يجعلا كذلكو إنما جعل (أن يقولوا) معمولاً ليتركوا بتقديراللاموجعل (أن يتركوا) سادا مسد المفعولين واقتضىالمعنىأن يقال أحسبالناستركهم غير مفتونين لقولهم آمنا بجعل تركهم مفعولا أولا ولقولهم مفعولا ثانيا فلا يحتاج اليه لأنه إن جرينامع اللفظ كان (أن يتركواً) سادا مسد المفعولين فلا يكون فيه مفعول ثان فاصل بين الحال وذيها و إن جرينا مع المعنى واعتبرنا الـكلام مجردا عن أن المصدرية وجيء به كاسمعت كانت الحال متصلة بذيها ، وقيل : يجوز أن يكون المفعولالأول لحسب محذو فاأى أحسب الناس أنفسهم و (أن يتركوا) في موضع المفعول الثاني على أنه في تأويل مصدر وهو في تأويل اسم المفعول أي متروكين وهم لايفتنون في موضع الحال كما تقدم وأن يؤمنوا بتقدير لان يؤمنوا متعلق بيتركوا فكائنه قيل: أحسب الناس انفسهم متروكينٌ غير مفتونين لقولهم آمنا ، وقيل: إن هذا المعنى حاصل على تقدير سد (أن يتركوا) مسد المفعولين فتأمل فيه وفيها قبله ، ولعل الابعد عن التكلف ماذكرناه أولا، والمراد إنكار حسبانهم أن يتركوا غيرمفتونين بمجرد أن يقولوا آمنا واستبعاد له وتحقيقأنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وفنون المصائب في الانفسوالاموال ليتميز المخاصمن المنافقوالراسخ فيالدينمن المتزلزل فيه فيعاملكل بما يقتضيه ويجازيهم سبحانه بحسب مراتب أعمالهم فانجرد الايمان وأن كانء خلوص لايقتضى غير الخلاص من الحلود في الناره وذكر بعضهم أنه سبحانه لوأثاب المؤمن يوم القيامة منغيرأن يفتنه فيالدنيا لقال الـكافر المعذب: ربى لو أنك كنت فتنته في الدنيا لـكفر مثلي فايمانه الذي تثيبه عليه ممالا يستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الـكافر عن مثل هذا القول ويعوض المؤمن بدلها ما يعوض بحيث يتمنى لوكانت فتنته أعظم مما كانت والآية على ماأخرج عبد بن حميد . وابن جرير. وابن المنذر · وابن أبي حاتم عن الشعبي نزلت في أناس كانو بمكة قد أقروا بالاسلام فكتب اليهم أصحاب رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة لما نزلت آية الهجرة أنه لايقبل منكم اقرار ولااسلام حتىتهاجروا فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الاية فكتبوا اليهمأنزلت فيكم آية كذا وكذا فقالوا: يخرج فان اتبعناأحد قاتلناه فحرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم

فهنهم من قتلومنهممن نجا فأنزلالله تعالىفهم (ثم إن ربك للذينهاجروا من بعد مافتنوا مم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفوررحيم) ≈

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال سمعت ابن عمير وغيره يقولون : كان أبوجهل يعذب عمار بن ياسر وأحرج ابن المنذر عن ابن جريج قال سمعت ابن عمير وغيره يقولون : كان أبوجهل يعذب عمار بن يأسل وأمهو يجعل على عمار درعا من حديد في اليوم الصائف وطعن في فرج أمه برمح فني ذلك نزلت (أحسب الناس) النخ ، وقيل : نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب قتل ببدر فجزع عليه أبواه وامرأته «وقال فيه رسول الله النخ ، وقيل : نزلت في عياش أخى صلى الله تعالى عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة » وقيل : نزلت في عياش أخى أبي جهل غدر وعذب لير تد كما سيأتى خبره إن شاء الله تعالى، و فسر الناس بمن نزلت فيهم الآية ، وقال الحسن الناس هنا المنافقون »

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلّذَينَ مِن قَبْلُهُم ﴾ حال من الناس أو من ضمير يفتنون ، وعلى الأول يكون علة لإنكار الحسبان أى أحسبوا ذلك وقد علموا أن سنة الله تعالى على خلافه ولن تجد لسنة الله تعالى تبديلا ، وعلى الثانى بيانا لأنه لا وجه لتخصيصهم بعدم الافتتان ، وحاصله أنه على الأول تنبيه على الحظأ ، وعلى الثانى تخطئة ، والمراد بالذين من قبلهم المؤمنون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم فصبروا وعضوا على دينهم بالنواجذ كما يعرب عنه قوله تعالى: ( وكأين من نبي قاتل معه زبيون كثير فها و هنوا لمنا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) الآيات \*

وروى البخارى . وأبو داود . والنسائى عن خباب بن الارت قال : « شكونا إلى رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم ولقد لقينا من المشركين شدة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألاتدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الارض فيجعل فيها شم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ﴿ فَلَيعُلَنَ اللّهُ اللّذِينَ صَدَّقُوا ﴾ أى فى قولهم آمنا ﴿ وَلَيعُلَمَنَ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُوا ﴾ أى فى قولهم آمنا واللام واقعة فى جواب القسم ، والالتفات الى الاسم الجليل لادخال الروعة وتربية المهابة ، وتكرير الجواب لويادة التأكيد والتقرير ، ويتوهم من الآية حدوث علمه تعالى بالحوادث وهو باطل . وأجيب بأن الحادث لويادة التأكيد والتقرير ، ويتوهم من الآية حدوث علمه تعالى بالمعدوم بعد حدوثه ، وقال ابن المنبر : الحق أن علم الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه ، وقائدة ذكر العلم ههنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم التنبيه بالسبب علم والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب فليجازين كلا بحسب علمه فيه ، وفي معناه ما قاله ابن المكذب أظهروه والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب فليجازين كلا بحسب علمه فيه ، وفي معناه ما قاله ابن وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم ، وقال حبى السنة : أى فليظهرن الله تعالى الصادقين من وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم ، وقال حبى السنة : أى فليظهرن الله تعالى الصادقين من وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم ، وقال عبى السنة : أى فليظهرن الله تعالى الصادقين من الكذبين حتى يوجد معلوما لان الله تعالى عالم بهم قبل الاختبار \*

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجعفر بن محمد . والزهرى رضى الله تعالى عنهم (فليعلمن) بضم الياء وكسر اللام علىأنه مضارع أعلم المنقولة بهمزة التعدية من علمالمتعدية إلى واحد وهىالتى بمعنى عرف فيكون الفعل على هذه القراءة متعدياً لاثنين والثانى هنا محذوف أى فليعلن الله الذين صدقوا منازلهم من الثواب وليعلمن الكاذبين منازلهم من العقاب وذلك فى الآخرة، او الأول محذوف أى فليعلمن الله الناس الذين صدقوا وليعلمنم الكاذبين أى يشهدهم هؤلاء فى الخير وهؤلاء فى الشر ، والظاهر أن ذلك فى الآخرة أيضا ، وقال أبوحيان : فى الدنيا والآخرة ، وجوز أن يكون ذلك من الاعلام وهووضع العلامة والسمة فيتعدى لواحد أي يسمهم بعلامة يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها ، وقيل : يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون بها فى الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسر سريرة ألبسه الله تعالى رداءها »

وقرأ الزهرى الفعل الأول كما قرأ الجماعة ، والفعل الثانى كما قرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجعفر . والزهرى رضى الله تعالى عنهم ﴿ أَمْ حَسَبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّتَـت أَنْ يَسْبَقُونا ﴾ قال مجاهد : أى يعجرونا فلا نقدر على مجازاتهم على أعمالهم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت ، ثم أريد منه ماذكر . وقيل : أى يعجلونا محتوم القضاء ، والأول أولى ه

وفسر قتادة على ماأخرجه عنه عبد بن حميد . وابن جرير (السيئات) بالشرك و الجمع باعتبار تعدد المتصفين به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية كما قيل : أو عن قصد كما قال الراغب : أم لا لا ضير فيه لانه يكون بعبادة الاصنام وغيرها ، وقيل : المراد بالسيئات المعاصى غير الكفر فالا يق لمؤمنين قطعاً ، وهم وإن لم يحسبوا أن يفو توه تعالى ولم تطمع نفوسهم فىذلك لكن نزل جريهم على غير موجب العلم وهو غفلتهم وإصرارهم على المعاصى منزلة من لم يتيقن الجزاء ، ويحسب أنه يفوت الله ووعم بعضهم فحمل السيئات على المكفر والمعاصى ، وتعليق العمل بها بناء على تسليم تخصيصه بما مهمت وعمم بعضهم فحمل السيئات على المكفر والمعاصى ، وتعليق العمل بها بناء على تسليم تخصيصه بما مهمت يحتمل أن يكون باعتبار التغليب ، وظاهر الا آثار يدل على أن هذه الا ية نزلت في شأن المكفرة ، فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بن المغيرة . واثن الرعباس و وحنظلة بن واثل وأنظارهم من صناديد قريش ، وفي البحر أن الا آية وإن نزلت على سبب فهي تعم جميع من يعمل وأنظارهم من صناديد قريش ، وله البحر أن الا آية وإن نزلت على سبب فهي تعم جميع من يعمل السيئات من كافر ومسلم ، والظاهر أن (أم) منقطعة بمعنى بل التي للاضراب بمعنى الانتقال وهو انتقال من إنكار حسبان عدم الفتن لمجرد الايمان إلى إنكار حسبان عدم الفتن المهرد الايمان إلى إنكار حسبان عدم الفتن المحرد الايمان إلى إنكار حسبان عدم الفتن المحرد الايمان إلى المحسبان عدم الفتن المحرد الايمان إلى المناز المحرد المحرد الايمان المهرد الايمان المهرد المحرد الايمان المحرد المحرد المعرد المحرد الايمان المحرد المحرد المحرد المحرد الايمان المحرد المح

وقال ابن عطية: (أم) معادلة للهمزة فى قوله تعالى: (أحسب) وكا"نه سبحانه قرر الفريقين، قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لايفتنون، وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات فى تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون نقات الله تعالى ويعجزونه انتهى. ورد بأنها لوكانت معادلة للهمزة لكانت متصلة والتالى باطل لآن شرط المتصلة أن يكون مابعدها مفرداً نحو أزيد قائم أم عمرو أو ماهو فى تقدير المفرد نحو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين أحد الشيئين أو الآشياء وبعدها هنا جملة ، ولا يمكن الجواب هنا أيضا . بأحد الشيئين فالحق أنها منقطعة و الاستفهام الذى تشعر به إنكارى لا يحتاج للجواب كما لا يخفى ، والظاهر أن الحسبان متعد إلى مفعولين وأن (أن يسبقونا) ساد مسدهما »

وجوز الزمخشري هنا أن يضمن معنى التقدير فيكون متعديا لواحد وإن يسبقونا هو ذلك الواحد،

وتعقبه أبوحيان بأن التضمين ليس بقياس ولا يصار اليه إلاعند الحاجة وهنالاحاجة اليه ﴿ سَاءَ مَايَحُمُونَ ﴾ أى بئس الذي يحكمونه حكمهم ذلك على أن ساء بمعنى بئس و (ما) موصولة و (يحكمون) صلتها ، والعائد محذوف وهى فاعل ساء ، والمخصوص بالذم محذوف أو بئس حكما يحكمونه حكمهم ذلك على أن ما موصوفة و يحكمون صفتها و الرابط محذوف وهى تمييز وفاعل ساء ضمير مفسر بالتمييز والمخصوص محذوف أيضا .

وقال ابن كيسان : (ما) مصدرية ، والمصدر المؤول مخصوص بالذم فالتمييز محذوف ، وجوزكون ساء بمعنى قبح وما إمامصدرية أوموصولة أوموصوفة ، والمضارع للاستمرار إشارة إلى أن دآبهم ذلك أو هو واقع موقع الماضى لرعاية الفاصلة وكلا الوجهين حكاهما فى البحر ، والأول أولى ، وعندى أن مثل هذا لايقال : إلا فى حق الكفرة ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو القَاءَ اللهَ ﴾ أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال : أى من كان يخشى البعث فى الآخرة قالرجاء بمعنى الحوف كما فى قول الهذلى فى وصف عسال :

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل

ولعل إرادة البعث من لقائه عزوج للآنه من مباديه ، وقيل : لعله جعل لقاء الله تعالى عبارة عن الوصول إلى العاقبة إلا أنه لما كان البعث من أعظم ما يتوقف ذلك عليه خصه بالذكر، وفي السكشاف أن لقاء الله تعالى مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء ، مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل ؛ وقد اطلع مولاه على ما كان يأتى ويذر فاما أن يلقاه ببشر و ترحيب لما رضى من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منها ، فمعنى (من كان) النح من كان يأمل تلك الحال وإن يلقى فيها السكرامة من الله تعالى والبشرى ، فالسكلام عنده من باب التمثيل والرجاء بمعنى الأمل والتوقع .

وجوز أن يكون بمعنى ذلك إلا أن الكلام بتقدير مضافاى من كان يتوقع ملاقاة جزاء الله تعالى ثوابا أو عقابا أو ملاقاة حكمه عزوجل يوم القيامة وأن يكون بمعنى الخوف ، والمضاف محذوف أيضاً أى منكان يخاف ملاقاة عقاب الله تعالى، وأن يكون بمعنى ظن حصول مافيه مسرة وتوقعه كما هو المشهور ، والمضاف كذلك أيضا ،أى من كان يرجو ملاقاة ثواب الله تعالى ، ويجوز أن لا يقدر مضاف ، ويجعل لقاء الله تعالى مجازاً عن الثواب لما أنه لازم له ه

واختار بعضهم أن الرجاء بمعناه المشهور وأن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل لما يقوله أهل السنة والجماعة إذ لاحاجة للخروج عن الظاهر من غير ضرورة وماحسبه المعتزلى منها فليس منها كما بين في علم السكلام أي من كان يتوقع مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التي لانعيم يعدلها ويلزمها الفوز بكل خير ونعيم ﴿ فَأَنَّ أَجَلَ الله ﴾ الأجل غاية لزمان ممتد عينت لأمر من الامور ، وقد يطلق على كل الزمان ، والاول أشهر في الاستعمال أي فان الوقت الذي عينه جل شأنه لذلك ﴿ لَآت ﴾ لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لان اجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائما ، ومجى و ذلك الوقت كناية عن إنيان ما فيه و وقوعه ، و الجملة الاسمية قائمة مقام جو اب الشرط وهي في الحقيقة دليل الجو اب المحذوف أي فليبادر ما يخقق أمله و يصدق رجاءه أو نحوذ لك ما يلائم الشرط فتدبره ما ينفقه من امتثال الا وامرواجتناب المناهي أو فليبادر ما يحقق أمله و يصدق رجاءه أو نحوذ لك ما يلائم الشرط فتدبره

وقيل: يجوز أن تدكرن هي الجواب على أن المراد بها المعنى الملائم للشرط فاذكر ﴿ وَهُوَ السَّميعُ ﴾ جل شأنه لاقوال العباد ﴿ الْعَلَيمُ هِ ﴾ بأحوالهم من الاعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة، والجملة تذييل لتحقيق حصول المرجو والمخوف وعداً ووعيدا ﴿ وَمَنْ جَلَهَدَ ﴾ في طاعة الله عز وجل • ﴿ فَانَّمَا يُجَاهِدُ لَنَفْسِهِ ﴾ لعود المنفعة من الثواب المعد لذلك اليها ﴿ إِنَّ اللهَ لَغَيْ عَنَ الْقَلْمَيْنَ ٣ ﴾ فلاحاجة له إلى طاعتهم وإنما أمرهم سبحانه بها تعريضا لهم للثواب بموجبرحته وحكمته ه

﴿ وَٱلَّذَينَ وَامَنُواْ وَعَمُواْ ٱلصَّلَحْتِ لَنَكَفِّرَنَّ عَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ الـكفر الاصلى أو العارضي بالايمان و المعاصي بما يتبعها من الطاعات ﴿ وَلَنَجْزَيْنَهُمْ أُحْسَنَ ٱلَّذَى كَانُوا يَعْمُلُونَ ٧ ﴾ أى أحسن جزاء اعمالهم والجزاء الحسن أن يجازي بحسنة حسنة ، وأحسن الجزاء أن تجازي الحسنة الواحدة بالعشروزيادة ، وقيل : لوقدر لنجزينهم بأحسن اعمالهم أوجزاء أحسن أعمالهم لاخراج المباحجاز ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْانْسَانَ بِوالدِّيهِ حُسْنًا ﴾ أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهما، وانتصب حسنا على أنه وصف لمصدر محذوف أي ايصاء حسنا أي ذاحسن أوهو في حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله تعالى:(وقولوا للناسحسنا) وهذا مااختاره أبوحيان ولايخلوعنحسن، وقال الزمخشري حسنا مفعولبه لمصدرمحذوف مضاف إلى والديه أي وصيناه بايتاء والديه أو بايلاء والديه حسنا، وفيه إعمال المصدر محذوفا وإبقاء عمله وهو لايجوز عند البصريين، وجوز أن يكون حسنا مصدرا لفعل محذوف أي أحسن حسنا ، والجملة في موضع المفعول لوصى لتضمنه معنى القول ، وهذا علىمذهب الكوفيين القائلين بأن ما يتضمن معنى القول يجوز أن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول، وعند البصريين يقدر القول في مثل ذلك وعليه يجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوفوالجملة مقول القول وجملة القول مفسرة للتوصية أىقلنا أولهما أو افعل بهما حسنا ، وعلىهذا يحسن الوقفعلي بوالديه لاستثناف الجملة بعده، ورجح تقديرالامربأنه أوفق لما بعده من الخطاب والنهي الذي هو أخوه لمكن ضعف مافيه كثرة تقدير بكثرة التقدير ، ونقل ان عطمة عن الـكوفيين أنهم يجملون حسنامفعولالفعل محذوف ويقدرونأن يفعل حسنا ، وفيه حذفأن وصلتها وإبقاء المعمول وهو لايجوز عند البصريين ، وقيل : إن حسنا منصوب بنزع الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والباء فيه بمعنى فيأى وصينا الانسان فيأمروالديه بحسنوهوكما ترى ، وقرأ عيسى. والجحدري (حسنا)بفتحتينوفي مصحف أبى احسانا ﴿ وَانْ جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ فَلَاَ تُطْعَيْمًا ﴾ عطف على ماقبله و لا بد من اضمار القول إن لم يضمرقبل أي وقلنا: انجاهداكالخ لئلا يلزم عطف الانشاء على الخبر لأن الجملةالشرطية إذا كان جوابها انشاء فهي انشائية كما صرحوا به فاذا لم يضمر القول لايليق عطفها على وصينا لما ذكر ولاعلى ماعمل فيه لـكونه في معنى القول وهو أحسن وإن توافقا في الانشائية لأنه ليس من الوصية بالوالدين لأنه منهى عن مطاوعتهما، وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلايضر لما فيه من تقييدها بعدم الافضاء إلىالمعصية ما "لافكا"نه قيل: أحسناليهما وأطعهما مالم يأمراك بمعصية فتأمل، والظاهرالذي يقتضيه المقام أن (ما) عام لماسواه تعالى شأنه وقوله سبحانه : (به) علىحذف مضاف أي ماليس لك بالهيته علم، و تنكير علم للتحقير ه والمراد لتشرك بي شيئاً لايصح أن يكون الها ولايستقيم، وفي العدول عنه إلى مافي النظم الجليل ايذان

بأن مالايعلم صحته ولو أجمالا في التقليدلايجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فـكيف بماعلم على أتم وجه بطلانه ، وجعل العلامة الطيبي نني العلم كناية عن نفي المعلوم، وعلل ذلك بأن هذا الاسلوب يستعمل غالبا في حق الله تعالى نحو (أتعلمون الله بمالا يعلم) ثم قال: وفيه أشارة إلى أن نفي الشرك من العلوم الضرورية وأن الفطرة السليمة مجبولة عليه على ماورد «كل مولوديولد على الفطرة» وذلك أن المخاطب بقوله تعالى: (ووصينا الانسان) جنس الانسان انتهى، وفيه بحث . ومتعلق تطعهما محذوف لوضوح دلالة الكلام عليه أى وإن استفرغا جهدهما في تـكليفك لتشرك بىغيرى ممالاالهية لهفلا تطعهما في ذلك فانه لاطاعة لمخلوق في معصية الحالق ، وفي تعليقالنهي عن طاعتهما بمجاهدتهما في التكليف اشعار بأن موجب النهيي فيها دونها منالتكليف ثابت بطريق الأولوية وكذا موجبه في مجاهدة أحدهما ﴿ إِلَىَّ مَرْجِعُـكُمْ ﴾ أي مرجع من آمن نكم - ومنأشرك - ومن بر- ومن عق والجملة مقررة لمـا قبلها ولذا لم تعطف ﴿ فَأُنبَدُّكُمْ بَمَـا كُنْتُمَ تَعْمَلُونَ ﴾ بأن أجازى كلا منكم بعمله إن خيرا فخير و إن شرا فشر . والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص ، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه حين أسلم قالت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبدشمس: ياسعد بلغني أنك صبأت فوالله تعالى لا يظلني سقف بيت من الضح والريح وأرن الطعام والشراب على حرام حتى تـكفر بمحمد صلىالله تعالى عليه وسلم وكان أحب ولدها البها فأبَّبي سعد و بقيت ثلاثة أيام كذاك فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشكا اليه فنزلت هذه الآية والتي في لة باز والتي في الاحقاف فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالاحسان وروى أنها نزلت في عياش من أبي ربيعة المخزومي ، وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما متوافقين حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحرث بن هشام أخواه لامهأسهاءبنت مخرمة امرأة من بني تميم من بني حنظلة فنزلابعياش وقالا له: ان من دير محمد صلة الارحام وبرالوالدين وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب و لا تأوى بيتا حتى تراك وهي أشد حبا المُ منا فاخرج معناً وفتلامنه في الذروة والغارب فاستشارعمر رضى الله تعالى عنه فقال هما يخدعا لك ولك على أن أقسم مالى بيني و بينك فماز الابه حتى أطاعهما وعصىعمررضيالله تعالىءنه فقال عمررضيالله تعالى عنه : أما اذ عصيتني فخذ ناقتي فليس في الدنيابعير بلحقها فان رابكمنهم ريب فارجع ، فلما انتهو اإلى البيداء قال أبوجهل: إن ناقتي قد كانت فاحملني معك ، قال: نعم . فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقاوجلده كل واحد مائة جلدة وذهبا بهإلىآمه ، فقالت : لاتزال بعذاب حتى ترجع عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت ه

 نزلوا ما يصيبهم من أذيتهم ﴿ كَعَذَابِ الله عالى كا يطيع الله تعالى من يخاف عذابه سبحانه فيؤمن به عز وجل ه عليه وأطاعوا الناس وكفروا بالله تعالى كا يطيع الله تعالى من يخاف عذابه سبحانه فيؤمن به عز وجل ه ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ نَصْرٌ مَنْ رَبِّكَ ﴾ بأن حصل للمؤمنين فتح وغنيمة ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ بضم اللام الثانية وحذف ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، وهذا الضمير عائد إلى من والجمع بالنظر إلى معناها، كما أن إفراد الضمائر العائدة اليها فيما سبق بالنظر إلى لفظها ، وحكى أبو معاذ النحوى أنه قرى (ليقولن) بفتح اللام على إفراد الصمير كما فيما سبق ( إنّا كُنّا مَعَمُم ﴾ أى مشايعين لكم في الدين فأشركونا فيما حصل من الغنيمة ، وقيل : أى مقاتلين معكم الصرين لكم فالمراد الصحبة في القتال . ورد بأنها غير واقعة ، والآية نزلت في ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من الدكفار وافقوهم وكانوا يكتمونه من المسلمين وبذلك يكونون منافقين ، ولذا قال ابن زيد . والسدى : إن الآية في المنافقين فردالله تعالى عليهم ذلك بقوله سبحانه :

﴿ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بَأَعْلَمَ بَمَا فَى صُدور ٱلْعَلَمِينَ • ١ ﴾ وهو في الظاهر عطف على مقدر أي أيخني حالهم وليس الخ أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأحوالهم عالمين وليس الخ ، و (أعلم) إما على أصله أي أليس هو عز وجل أعلم من العالمين بمـا في صدور العالمين من الأخلاق والنفّاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاء عن المسلمين وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة أو هو بمعنى عالم . وقال قتادة : نزلت فيمن هاجر فردهم المشركون إلى مكة ، وقيـل: نزلت في ناس وومنين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا وهم الذين قال الله تعالى فيهم ( إن الذين تو فاهم الملا تكة ظالمي أنفسهم ) الآية ، وما تقدم هو الأوفق لما سبق من الآية ومالحق من قوله سبحانه : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ بالاخلاص ﴿ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافَقِينَ ﴾ سواءكان كفرهم بأذية أو لا ، والمراد بالعلم المجازاة أي ليجزينهم بما لهم من الايمان واَلنفاق ، وكـأن تلوّين الخطاب في الذين آمنوا والمنافقين لرعاية الفواصل ، والظاهر أن الآية بناء على أن النفاق ظهر في المدينة مدنية ، وهو يؤيد ما تقديم من عدها من المستثنيات ، ولعدل من يقول إنها مكية لظاهر إطلاق جمع القول بمكية السورة ، وأن تعذيب الـكفرة المسلمين إما كان فى الأغلب بمكة يمنع ذلك أو يذهب إلى أنهـــ أ من الاخبار بالغيب فتدبر ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ للَّذِينَ آمَنُواْ﴾ بيان لحملهم المؤمنين على الـكمفر بالاستمالة بعد بيان حملهم إياهم عليه بالأذيَّة والوعيد ، ووصفهم بالـكفرههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان جنايتهم وفيهاسبق لبيان جناية من أضلوه، واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبين لهــم ﴿أُتَّبِعُوا ْسَبِيلَنَــَا﴾ أىاسلـكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين ، عبر عن ذلك بالاتباع الذِي هو المشى خلف ماش آخر تنزيلا للمسلك منزلة السالك فيسه أو اتبعونا في طريقتنا ﴿ وَلَنْحُمْلُ خُطَا يَاكُمْ ﴾ أي إذا كاين ذلك الاتباع خطيئة يؤاخذ عليها يوم القيامة كما تقولون أو ولنحمل ماعليكم من الخطايا إن كان بعث وَمَوَّا يُحَدَّة ، وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على الأمر بالاتباع للبالغة في تعليق الحمل بالاتباع، فكأن أصل الكلام اتبعوا سبيلنا نحمل خطأياكم بحزم نحمل على أنهجوابَ الأمر ، فيكون المعنى إن تتبعوا نحمل فعـدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة المذكورة ، ومنشؤها الإشارة إلى أن الحمل لتحققه كأنه أمر واجب أمروا به من آمرمطاع ، والتعليق على الشرط الذي تضمنه الأمركما في قولهم: أكرمني أنفعك لايفيد ذلك، والداعي لهم إلى المبالغة التشجيع على الاتباع، والحمل هنا مجاز، وفي البحر شبه القيام بمـا يتحصل من عواقب الاثم بالحمـل على الظهر والخطايا بالمحمول، وقال مجاهد: الحمل هنا من الحمالة لا من الحمل انتهى.

والآية على ما اخرج جماعة عن مجاهد نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لانبعث عن ولا أنتم فاتبعونا فان كان عليكم شيء فعلينا وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المندر عن ابن الحنفية قال كان أبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسلمون يقولون: إنه يحرم الخروي ويحرم الزنا ويحرم ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه الآية ، وقيل : قائل ذلك أبوسفيان بن حرب . وأمية بن خلف قالا لعمررضي الله تعالى عنه : إن كان في الإقامة على دين الآباء أثم فنحن نحمله عنك ه

وقيل : قائله الوليد بن المغيرة ، ونسبة ماصدرعن الواحد للجمع شائعة ، وقد تقدم الكلام غير مرة فى وجه ذلك ، وقرأ الحسن . وعيسى . ونوح القارى ، (ولنحمل) بكسرلام الأمر ، ورويت عن على كرم الله تعالى وجهه ﴿ وَمَاهُم ْ بَحَاملين من خَطَايَاهُمْ من شَيْء ﴾ ننى مؤكد عن سبيل الاستمرار لكونهم حاملين شيئاً ما من خطاياهم التي التزموا حملها ، فالباء زائدة لتأكيد الننى والاستمرار الذي تفيده الجلة الاسمية معتبر بعد الننى ، ومن الأولى للبيان وهو مقدم من تأخير ، ومن الثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق ، وهذه الجلة اعتراض ، أو حال \*

وقرأ داود بن أبى هند فيما ذكر أبو الفضل الرازى (من خطيئتهم) على التوحيد قال: ومعناه الجنس، ودل على ذلك اتصافه بضمير الجماعة ، وذكر ابن خالوية . وأبو عمرو الدانى أن داود هذا قرأ (من خطيئاتهم) جمع خطيئة جمع السلامة بالألف والتاء ، وذكر ابن عطية عنه أنه قرأ من (خطيهم) بفتح الطاء وكسر الياء ،ويتبغى أن يحمل كسر الياء على أنها همرة سهلت بين بين فاشبهت الياء لأن قياس تسهيلها هو ذلك ، وقوله تعالى :

(أنهم لَكَذَبُونَ ١٧) استثناف مقرر للنفى السابق ، والكذب قيل راجع إلى تعليق الحمل بالاتباع فانه اخبار لاإلى الامر السابق لأنه إنشاء ولايجرى الكذب فيه ، وتعقب بأن التعليق لايلزمه أن يكون اخبار بل هوضان معلق أى إنشاء الضمان عند وجود الصفة ، ولذا قال الزمخشرى: إن ضامن مالايعلم اقتداره على الوفاء به لايسمى كاذبا لاحين ضمن ولاحين عجز لأنه فى الحالين لايدخل تحت حد المكاذب وهو الخبر عن الشيء لاعلى ماهو عليه ، وجعل هذا سؤ الاعن وجه التعبير بكاذبون ، وأجاب عن ذلك بوجهين ، ثانيها على ما فى المكشف هو الوجه ، وحاصله أن الكذب ليس راجعا إلى أنهم غير حاملين ليقال : إن الضامن لايسمى ماذبا بل أخبر الله تعالى أنهم عجز عماضمنوه ومع ذلك هم كاذبون فى وعد إنشاء الضمان عند وجود الوصف ، والحصل أن من وعد الضمان إن ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده سبحانه لا على ما هو عليه حلفه حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده سبحانه لا على ما هو عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر عنه ه

وقال بعض المحققين ؛ الكذب راجع إلى الخبر الذي في ضمن وعدهم بالحمل وهم أنهم قادرون على إنجاز

ماوعدوا ، والـكذب كايتطرق إلى الـكلام باعتبار منطوقه يتطرق اليه باعتبار ما يلزم مدلوله ، وفى الانتصاف أن فى قوله تعالى : (إنهم لـكاذبون) نكتة حسنة يستدل بها على صحة مجى الأمر بمعنى الخبر فان من الناس من أنـكره والتزم تخريج جميع ماورد فى ذلك على أصل الامر ولم يتم له ذلك فى هذه الآية لأنه سبحانه أردف قولهم (ولنحمل خطاياكم) على صيغة الامر بقوله تعالى : (إنهم لكاذبون) والتـكذيب إيما يتطرق إلى الآخبار انتهى ، ويعلم منه وجه كونهم كاذبين فى قولهم ذلك مع إخراجهم له مخرج الامر إلاأن فى كون الا ته دليلا على ماذكره نظرا كما لا يخفى ه

﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ أَثْقَالُهُمْ ﴾ بيان لما يستنبعه قولهم ذلك فى الآخرة من المضرة لأنفسهم بعدبيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلا، والتعبير عن الحطايا بالأثقال للايذان بغاية ثقلها وكونها فادحة، واللام واقعة فى جواب قسم محذوف أى وبالله ليحملن أثقال أنفسهم كاملة ﴿ وَأَثْقَالاً ﴾ أخر ﴿ مَعَ أَثْقَالُمْ ﴾ وهى أثقال ما تسببوا بالاضلال والحمل على الكفر والمعاصى من غيرأن ينقص من أثقال من أضلوه شىء ما. فقد أخرج عبد بن حميد. وابن المنذر عن الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال «أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل بها فعليه مثل الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ولا ينقص ذلك من أو زارهم شيئاً وقال عون: وكان الحسن يقرأ عليها وليحملن أثقالهم وأثها نهضتهم واستفرغت جهدهم وأن الأثقال الأخر كالعلاوة عليها اختير مافى النظم الجليل على أن يقال وليحملن أثقالامع أثقالهم \*

﴿ وَلَيْسَنَكُنَّ يُومَ ٱلْقَيْلَمَة ﴾ سؤال تقريع وتبكيت ﴿ عَمَاً كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٣٠ ﴾ أى يختلقونه فى الدنيا من الاكاذيب والأباطيل التي من جملتها كذبهم هذا •

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سَنَة الاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ شروع فى بيان إفتتان الانبياء عليهم السلام بأذية أنمهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الـكفار تأكيدا للانكار على الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الايمان بلاأبتلاء وحمّا لهم على الصبر فأن الانبياء عليهم السلام حيث ابتلوا بما أصابهم من جهة أنمهم من فنون المحكاره وصبروا عليها فلا ن يصبر هؤلاء المؤمنون أولى وأحرى ، والظاهر أن الواو للمطف وهو من عطف القصة على القصة ، قال ابن عطية : والقسم فيها بعيد يعنى أن يكون المقسم به قد حذف و بقى حرفه وجوابه فان فيه حذف المجرور وإبقاء الجار، وهم قالوا: لابد من ذكر المجرور، والفاء للتعقيب فالمتبادر أنه عليه السلام لبث فى قومه عقيب الارسال المدة المذكورة وقد جاء مصرحا به فى بعض الآثاره

أخرج ابن أبي شيبة. وعبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. وابن مردويه. والحاكم و صححه عن ابن عباس قال: بعث الله تعالى نوحاً عليه السلام وهو ابن أربعين سنة ، ولبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاما يدعوهم إلى الله تعالى وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس و فشوا ، وعلى هذه الرواية يكون عمر ه عليه السلام ألف سنة و خمسين سنة ، وقيل: إنه عليه السلام عمر أكثر من ذلك ، أخرج ابن جرير عن عون بن أبي شدادقال: إن الله تعالى أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه وهو ابن خمسين و ثلثما ثة سنة فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين

عاما ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلثمائة سنة فيكون عمره ألف سنة وستمائة وخمسين سنة ، وأخرج عبدبن حميد عن عكرمة قال : كان عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلى قومه وبعدما بعث ألفا وسبعمائة سنة ، وعن وهب أنه عليه السلام عاش ألفا وأربعمائة سنة ، وفي جامع الاصول كانت مدة نبوته تسعمائة وخمسين سنة ، وقيل : ما ثتى سنة وكانت مدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشورا . •

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام ، ولايخنى أن المتبادر من الفاء التعقيبية ماتقدم ، وجاف وقيل : يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام ، ولايخنى أن المتبادر من الفاء التعقيبية ماتقدم ، وجاف بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الانبياء عليهم السلام عمرا ، أخرج ابن أبى الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح عليهما السلام فقال: يا أطول النبيين عمراً كيف وحدت الدنيا ولذتها؟ قال: كر جلد خل بيتا له بابان فقال وسط الباب هنيهة شم خرج من الباب الآخر، ولعلم اعليه النظم المريم في بيان مدة لبئه عليه السلام للدلالة على كمال العدد وكونه متعينا نصا دون تجوز فان تسعائة وخمسين قديطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الالف من تخييل طول المدة لأنها أول ما تقرع السمع فان المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و تثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة و إظهار ركاكة تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و تثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة و إظهار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يتركون بلا ابتلاء ، واختلاف المميزين لما في التكرير في مثل هذا الكلام من البشاعة ، والنكرة في اختيار السنة أو لا أنها تطلق على الشدة و الجدب بخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسي عليه السلام فيه ما قاسي من قومه ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ ﴾ أي عقيب تمام المدة المذكورة ، والطوفان قد يطلق على كل ما يطوف بالشي على كثرة وشدة من السيل والربح و الظلام قال العجاج :

حتى إذا ما يومها تصبصبا وغمطوفان الظلام الاثأبا (١)

وقد غلب على طوفان الماء وهو المراد هنا ﴿ وَهُمْ ظُلُونَ ﴾ أى والحال هم مستمرون على الظالم يتأثروا بما سمعوا من نوح عليه السلام من الآيات ولم يرعووا عماهم عليه من الكفر والمعاصى هذه المدة المتمادية ﴿ فَأَجْيِنَاهُ ﴾ أى نوحا عليه السلام ﴿ وَأَصْحَابَ السَّفِينَة ﴾ أى من ركب فيها معه من أو لادهوأ تباعه ، وكا نوا ثمانين ، وقيل : ثمانية وسبعين نصفهم ذكور و نصفهم انات منهم أو لاد نوح سام و حام و يافث و نساؤهم ، وعن محمد ابن اسحق كانوا ممانية نوح واهلمو بنوه الثلاثة أى مع أهليهم ﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ أى السفينة ﴿ مَايَةً للْمَالَمِينَ ﴾ عبرة و عظة لهم لبقائها زمانا طويلا على الجودى عبرة أى مع أهليهم ﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ أى السفينة ﴿ مَايَةً للْمَالَمِينَ ﴾ عبرة و عظة لهم المقائها زمانا طويلا على الجودى عبرة للعالمين لاشتهارها فيما بين الناس، ويجوز كون الضمير للحادثة والقصة المفهومة بما قبل وهي عبرة للعالمين لاشتهارها فيما بينهم ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ نصب باضهار اذكر معطوفا على ماقبله عطف القصة على القصة على القصة على مافيها ، وقد جوز ذلك الزخشرى. وابن عليه ، وتعقب ذلك أبو حيان بأن إذ لا تتصرف فلا تحكون مفعولا به على مافيها ، وقد جوز ذلك الزخر أن إذ ان كانت ظرفا لما مضى لا يصح أن تكون معمولة لاذكر لان المستقبل والبدلية تقتضى ذلك . ثم ذكر أن إذ ان كانت ظرفا لما مضى لا يصح أن تكون معمولة لاذكر لان المستقبل والبدلية تقتضى ذلك . ثم ذكر أن إذ ان كانت ظرفا لما مضى لا يصح أن تكون معمولة لاذكر لان المستقبل والبدلية تقتضى ذلك . ثم ذكر أن إذ ان كانت ظرفا لما مضى لا يصح أن تكون معمولة لاذكر لان المستقبل والبدلية تقتضى ذلك . ثم ذكر أن إذ ان كانت ظرفا لما مضى لا يصح أن تكون معمولة لاذكر لان المستقبل والبدلية تقتضى ذلك . ثم ذكر أن إذ ان كانت ظرفا لما مضى لا يصح أن تكون معمولة لاذكر لان المستقبل والمنوا المنابق المناب

لايقع في الماضي فلا يجوز قم أمس ، وإذا خلعت من الظرفية الماضوية و تصرف فيها جازأن تكون مفعولا به ومعمولا لاذكر، وجوزغير واحد أن يكون نصبا بالعطف على نوحا فكانه قيل : وأرسلنا إبراهيم فاذ حينئذ ظرف للارسال ، والمعنى على ماقيل أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال و ترقى من رتبة الكال إلى درجة التكيل حيث تصدى لارشاد الخلق إلى طريق الحق ، وهذا على ماقاله بعض المحققين لما أن القول المذكور في حيز إذ إنماكان منه عليه السلام بعد ماراهق قبل الارسال، وأنت تعلم أن قوله تعالى: (وإن تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الاالبلاغ المبين) الخ إذاكان من قوله عليه السلام لقو مهكالنص في أن القول المحيكي عنه عليه السلام كان بعد الارسال؛ وفي الحواشي السعدية أن ذلك اشارة إلى دفع ما عسى أن يقال: الدعوة تكون بعد الارسال والمفهوم من الآية تقدمها عليه، وحاصله أنه ليس المراد من الدعوة ماهو نتيجة الارسال بل ماهو نتيجة كال العقل وتمام النظر، مع أن دلالة الآية على تقدمها غير مسلمة فني الوقت سعة، نتيجة الارسال بل ماهو نتيجة كال العقل وتمام النظر، مع أن دلالة الآية على تقدمها غير مسلمة فني الوقت سعة، ويجوز أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام للامتثال اه فتدبر ه

وجود أبو البقاء، وابن عطية أن يكون نصبا بالعطف على مفعول أنجيناه وهو كما ترى، والاوفق مما يأتى إنشاء الله تعالىمن قوله تعالى: (و إلى مدين أخاهم شعيباً) أن يكون النصب بالعطف على نوحا. وقرأا بوحنيفة، والنخعي. وأبوجعفر وإبراهيم بالرفع على أن التقديرو من المرسلين إبراهيم، وقيل:التقدير وماينبغي ذكره ابراهيم، وقيل : التقديروبمن أنجيناابراهيم، وعلى الأول المعول لدلالة ماقبل ومابعد عليه ، ويتعلق بذلك المحذوف (إذ قال لقومه) ﴿ اُعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ وحده ﴿ وَاتِّقُوهُ ﴾ أن تشركوا به سبحانه شيئًا ﴿ ذَلَّـكُمْ ﴾ أى ماذكر منالعبادة والتقوى ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من كل شيء فيه خيرية أو بما أنتم عليه على تقدير الخيرية فيه على زعمـكم، ويجوز كون خير صفة لااسم تفضيل ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦ ﴾ أى الخير والشر وتميزون أحدهما من الآخر ، أو أن كنتم تعلمون شيئاً من الأشياء بوجه من الوجوه فان ذلك كاف فى الحـكم بخيرية ما ذكر من العبادة والتقوى ﴿ أَيْمَا تَعَبِدُونَ مُنْدُونَ اللَّهَ أَوْ ثُمَنَّا ﴾ بيان لبطلان دينهم وشريته فى نفسه بعدبيانشريته بالنسبة إلى الدين الحَق، أي ما تعبدون من دونه تعالى الا أوثانا هي في نفسها تماثيل مصنوعة لـكم ليس فيها وصف عير ذلك ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ أى و تـكذبون كذبا حيث تسمونها آ لهة و تدعون أنها شفعاؤكم عند الله سبحانه ؛ أو تعمَّلونها وتنحتونها للَّافك والكذب ، واللام لام العاقبة والا فهم لم يعملوها لاجلّ الـكذب، وجوز أن يكون ذلك من بابالتهكم. وقال بعضالافاضل: الاظهركون إفـكامفعولابه والمراد به نفس الاوثان وجعلها كـذبا مبالغة ، أوالافك بمعنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه ، وإطلاقه على الاوثان لانها مصنوعة وهم يجعلونها صانعاً . وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسلمي . وعون العقيلي · وعبادة . وابن أبي ليلي . وزيد بن على رضي الله تعالى عنهما ( تخلقون ) بفتح النا. والحا. واللام مشددة ، قال ابن مجاهد : ورويت عن ابن الزبير وأصله تتخلقون فحذفت إحدى التاءين وهو من تخلق بمعنى تكذب وصيغة التـكلف للمبالغة . وزعم بعضهم جواز أن يكون تفعل بمعنى فعل . وقرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهما أيضا (تخلقون) من خلق بالتشديد للتكثير في الحلق بمعنى الكذب والافتراء. وقرأ ابن الزبير

وفضيل بن زرقان (أفكا) بفتح الهمزة وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب واللعب أووصف كالحذروقع صفة لمصدر مقدر أي خلقاً أفكا أي ذا أفك ﴿ إِنَّ آلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ لَا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رَزْقاً ﴾ بيان لشرية ما يعبدو نه من حيث انه لا يكاد يجديهم نفّعا، و (رزقا) يحتمل أن يكون ه صدراً مفعو لا به ليملكون ، والمعنى لا يستطيعونأن يرزقوكم شيئامن الرزق،وأن يكون بمعنى المرزوق أى لا يستطيعون، إيتاءشي من الرزق وجوزعلي المصدرية أن يكون مفعو لامطلقاً ليملكون من معناه أولمحذوف والاصل لايملكون أن يرزقو لمرزقاوهو كاترى ونكر كاقال بعض الاجله: للتحقير و التقليل مبالغة في النغي، و خص الرزق لمكانته من الحلق ﴿ فَٱبْتَغُوا عَنْدَ ٱللَّهُ الرزقَ ﴾ أي كله علىأن تعريف الرزق للاستغراق . قال الطيبي : هذا من المواضع التي ليست المعرفة المعادة عين الاول فيها, وجوز أن تكون عين الأول بناء على أن كلا منهما مستغرق ﴿ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ عز وجل وحده ﴿ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ على نعمائه متوسلين الى مطالبكم بعبادته مقيدين بشكره تعالى للعتيد ومستجلبين به للمزيد ، فالجملتان ناظرتان لما قبلهما ، وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله تعالى : ﴿ الَّيَّهُ يُرْجَعُونَ ١٧ ﴾ كا نه قيل :استعدواللقائه تعالى بالعبادة والشكر فانه اليه ترجعون ، وجوز بعض المحَققين أن تكون هذه الجملة تذييلا لجملة ما سبق مما حكى عن ابراهيم عليه السلام أو لأوله ، والمعنى اليه تعالى لا إلى غيره سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعث فافعلوا ما أمرتكم به وما بينهـــا اعتراضلتقرير الشرية كما سمعت . وقرى. (ترجعون) بفتح التــاء من رجعرجوعا ﴿ وَإِن تُـكَذُّبُواْ ﴾ عطف على مقدر تقديره فان تصدقونى فقد فزتم بسعادة الدارين وان تكذبوا أى تـكـذبونى فيما أخبرتـكم به من أنـكم اليه تعالى ترجعون بالبعث ﴿ فَقَدْ كَذَّبَ أُمُّمْ مَن قَبْلُـكُمْ ﴾ وهذا تعليل للجواب في الحقيقة ، والاصل فلا تضرونني بتكذيبكم فانه قد كذب أمم قبلكم رسلهم وهمشيث . وادريس. ونوح. وهود. وصالح عليهم السلام فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لماحل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم اياى ﴿ وَمَاعَلَى الرَّسُولَ إِلَّا ٱلْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ أي التبليغ الذي لا يبقى معه شك وماعليه أن يصدقه قومه البتة وقَدخرجَت عنعهدة التبليغ بما لآمزيد عليه فلا يضرنى تـكذيبكم بعدذلك أصلا وهذة الآية أعنى (وإن تـكذبوا) الخ على ماذكرنا من جملة قصة إبراهيم عليه السلام وكذا مابعد على ماقيل إلى قوله تعالى : (فما كان جواب قومه) وجوز أن يكون ذلك اعتراضًا بذكر شأن النبي صلىالله تعالى عليه وسلم وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم توسط بين طرفى القصة من حيث إن مسافها لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن كانمبتلي بنحوماابتلي به من شرك القوم و تمكذيبهم وتشعيه حاله فيهم بحال إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ، قالوا : وفي (وإن تمكذبوا) اعتراضية ، والخطاب منه تعالى أومن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى وقل لقريش (إن تـكذبو ا)الخ وذهب بعض المحققين إلى أن قوله تعالى : (إن تـكذبوا) الخ من كلام إبراهيم عليه السلام ، وقوله سبحانه : ﴿ أُو لَمْ يُرَوْا كَيْفَ يُبْدَئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ﴾ الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للانكار على تـكذيهم بالبعث مع وضوح دليله ، والهمزة لانكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها ، والواو للعطفعلي (م ۱۹ ج -۲۰- تفسیرروح المعانی)

مقدر أى ألم ينظروا ولم يعلموا كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة ومن غير مادة أى قدعلموا ذلك.
وقرأ حمزة والـكسائى وأبو بكر بخلاف عنه (ألم تروا) بتاء الخطاب ، وهو على ماقال هذا البعض لتشديد الانكار وتأكيده و لا يحتاج عليه إلى تقدير قول ، ومن لم يجعل ذلك كلامامستأنفا مسوقا من جهته تعالى للانكار على تـكذيبهم بالبعث قال: إن الخطاب على تقدير القول أى قال لهم رسلهم : (ألم تروا)، ووجه ذلك بأنه جعل ضمير (أو لم يروا) على قراءة الغيبة لامم فى قوله تعالى : (أمم من قبله كم) فيجعل فى قراءة الخطاب له أيضا ليتحد معنى القراء تين ، وحينئذ يحتاج لتقدير القول ليحكى خطاب رسلهم معهم إذ لا مجال للخطاب دونه ه

وقيل: إن ذاك لانه لايحوز أن يكون الخطاب لمنكرى الاعادة من أمة إبراهيم أو نبينا عليهما الصلاة والسلام وهم المخاطبون بقوله تعالى: (وإن تـكذبوا) لأن الاستفهام للانـكار أى قد رأوا فلا يلائم قوله تعالى: (قل سيروا) المخ لأن المخاطبين فيها هم المخاطبون أولا، يعنى ان كانت الرؤية علمية فالامر بالسير والنظر لا يناسب لمن حصل له العلم بكيفية الخلق، والقول بأن الأول دليل أنفسى، والثانى آفاقى مخالف للظاهر من وجوه اه فتدبر، ولعل الأظهر والأبعد عن القيل والقال فى نظم الآيات ما نقلناه عن بعض المحققين به وقرأ الزبيرى. وعيسى. وأبو عمرو بخلاف عنه (كيف يبدأ) على أنه مضارع بدأ الثلاثى مع إبدال الهمزة ألفا كما ذكره الهمدانى، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُعيدُهُ ﴾ عطف على (أولم يروا) لا على يبدئ لأن الرؤية إن كانت بصرية فهى واقعة على الابداء دون الاعادة فلو عطف عليه لم يصح وكذا إذا كانت علمية لأن المقصود الاستدلال بما علموه من أحوال المبدأ على المعاد لا ثباته فلو كان معلوما لهم كان تحصيلا للحاصل به

وجوز العطف عليه بتأويل الاعادة بانشائه تعالى كل سنة مثل ماأنشأه سبحانه فى السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما فان ذلك بما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ماقيل من غير ريب ، وعن مقاتل أن الحلق هنا الليل والنهار وليس بشى ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أى ماذكر من الاعادة ، وجوز أن يكون المشار اليه ماذكر من الامرين ﴿ عَلَى الله يَسيرُ ﴾ إذ لا يحتاج فعله تعالى الى شى ، خارج عن ذاته عز وجل ، الأرش ﴾ أمر لا براهيم عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض المحققين ، وكذا جعله من جعل جميع ما تقدم من قصة إبراهيم عليه السلام ، ومن جعل قوله تعالى : (وان تـكذبوا) الى قوله تعالى : (فا كان جواب قومه) اعتراضا جعل هذا أمراً لنبينا في أن يقول ذلك لقريش ،

وجوزأن يجعل نظم الآيات السابقة على مانقل عن بعض المحققين و يجعلهذا أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك لهم فانهم مثل قوم إبراهيم عليه السلام والامم الذين من قبلهم في التكذيب بالبعث والانسكار له ، وما في حير هذا القول متضمن ما يدل على صحته ، وعدم اتحاده مع ماسبق لايضر . وأياما كان فاضافة الرحمة إلى ضمير المتكلم فيها أتى إن شاء الله تعالى لما أن ذلك حكاية كلامه عز وجل على وجهه ومثله في القرآن الكريم كثير ، والسير كما قال الراغب : المضى في الأرض ، وعليه يكون في الآية تجريد ، والظاهر أن المراد به الملكم بالجسم ، وجوز أن يراد به الحالة الفكر . وحمل على ذلك فيها يروى في وصف الانبياء عليهم السلام أبدانهم في الارض سائرة وقلو بهم في الملكوت جائلة ، ومنهم من حمل ذلك على الجد في العبادة المتوصل

بها الى الثواب ، والمعنى على ما قلنا أولا امضوا فى الارض وسيحوا فيها ﴿ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَّأَ ﴾ الله تعالى ﴿ الْخَلْقَ ﴾ أى كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة واخلاق شتى ، فان ترتيب النظر على السير في الارض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارها ، وعلى هذا تتغاير الـكيفية في الآية السابقة والـكيفية في هذه الآية لما أن الاولى كما علمت باعتبار المادة وعدمها وهذه باعتبار تغاير الاحوال. ولعل التعبير في الآية الاولى بالمضارع أعنى (يبدأ) دون الماضي كما هنا لاستحضار الصورة الماضية لما أن بدء الخلق من مادة وغيرها أغرب من بدء الخلق على أطوار مختلفة على معنى أن خلق الاشياء أغرب من جعل أطوارها مختلفة ، وأنت إذا لاحظت أن خلق الاشياء يعود في الآخرة اليا بجادها من كتم العدم من غير سبق مادة دفعا للتسلسل وأن جعل أطوارها مختلفة انما هو بعد سبق المادة ولوسبقا ذاتيا ولهو ما قام به الاختلاف أعنى ذوات الأشياء لا تشك في أن الأول أغرب من الثاني ،ولذا ترى التمدح بأصل الخلق في القرآن العظيم أكثر من التمدح بالجعل المذكور · وقد وافق الصيغة في الاشعار بالغرابة بناء الفعل من باب الافعال فأنه غير مستعمل ولذا قالوا . أنه مخل بالفصاحة لولا وقوعه مع (يعيد) ، ومما يقرب من هذا السر ما قيل في وجه حذف الياء من يسر في قوله تعالى : ( والليل إذا يسر ) من أرب ذلك لان الليل يسرى فيه لا يسرى أي ليدل مخالفة الظاهر فياللفظ على مخالفته في المعني وهو معنى دقيق \* وقيل في وجه التعبير بما ذكر أفادة الاستمرار التجددي وهو بناء على المعنى الثاني في الآية. وقال بعضهم فى تغاير الدليلين: إن هذا عيني وذلك علمي أوهذا آفاقي والأول أنفسي . وقرأ الزهري (كيف بدا الحاق) بتخفيف الهمزة بابدالها ألفا ثم حذفها في الوصل. قال ابو حيان: وهو تخفيف غير قياسي كما قال: ﴿ فارعى فزارة لا هناك المرتع، وقياس تخفيف هذا التسهيل بين ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشَى ٱلنَّشَأَةَ ٱلآخرَةَ ﴾ أي بعد النشأة الأولى التي شاهدتموها والنشأة الأيجاد والخلق، والتعبير عنَّ الاعادة التي هي محل النزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكونالبد. نشأة أولى للتنبيه على أنهما شأن واحد من شئون الله تعالى حقيقة واسها من حمث ان كلا منهما اختراع واخراج من العدم الى الوجود ولا فرق بينهما الا بالاولية والأخُروية كذا قيل \*

والظاهر أنه مبنى على أن الجسديعدم بالمكلية ثم يعاد خلقا جديدا لاأنه تتفرق اجزاؤه ثم تجمع بعد تفرقها وإلى كل ذهب بعض ، والادلة متعارضة ، والمسألة كما قال ابن الهمام عند المحققين ظنية . وفي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الاسلام الغزالي . فان قيل: فما تقولون أتعدم الجواهر والاعران ثم تعادان جميعا أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الاعراض ؟ قلنا : كل ذلك ممكن ولمكن ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات انتهى ، وذهب ابن الهمام إلى أن الحق وقوع المكيفيتين اعادة ما انعدم بعينه و تأليف ما تفرق من الأجزاء ، وقديقال : إن بدء الانسان ونحوه ليس اختراءا محضاوا خراجا من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة لما أنه مخلوق من التراب وسائر العناصر ، والظاهر أن فناءه ليس عبارة عن صير ورته عدما محضا بل هو عبارة عن انحلاله إلى ما تركب منه ورجوع كل عنصر إلى عنصره . نعم لاشك في فناء بعض الإعراض وانعدامها بالمكلية ، وقد يستثني منه بعض الاجزاء فلا ينحل إلى مامنه التركيب بل يبقى على ما كان عليه وهو عجب الذنب منه الذنب لظاهر حديث الصحيحين « ليس شئ من الانسان لا يبلى الاعظما واحدا وهو عجب الذنب منه

يركب الحلق يوم القيامة » و تأويله بما أوله به ملاصدرا في أسفارهما لاينبغي أن يلتفت اليه ، وحينئذفا لاعادة تـكون بتركيب ماانحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا تـكون اختراعا محضا واخراجا من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة ، لكن لـكل منالبد، والاعادة شبه تام بالاختراع والاخراج المذكور ، وبه يُصح أن يقال لكل اختراع واخراج من العدم إلى الوجود فلاتغفل، والجملة معطوفة على حملة (سيروا في الأرض) داخلة معها في حيز القول، ولا يضر تخالفهما خبرا وانشاماًفانه جائز بعد القول وماله محل من الاعراب، ولا يصح عطفها على بدأ الخلق لانهالاتصلح أن تـكون موقعاللنظر أما إن كان بمعنى الابصار فظاهر وأماإن كانبمعنى التفكر فلاً من التفكر في الدليل لأفي النتيجة ، وإظهار الاسم الجليل وإيقاعه مبتدأ مع إضماره في بدأ لابراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الاعادة بالاشارة إلىعلة الحـكم فانه الاسم الجامع لصفات الـكمال ونعوتالجلال و تـكرير الاسناد ورد ماتقدم على مقتضى الظاهر فلا يحتاج للتوجيه ، وكوَّن المراد منه ليس إثبات الاعادة لمن أنكرها فلذا لم ينسج على هذا المنوال غيرمسلم ، وقرأ أبُّو عمرو . وابن كثير ( النشاءة ) بالمد وهمالغتان كالرأفة والرآفة والقصر أشهر، ومحلها النصب على أنها مصدرمؤكد لينشئ بحذف الزوائدوالاصل الانشاءة أوبحذف العامل أي ينشئ فينشأ ون النشأة الآخرة نحو ( أنبتكم من الارض نباتا ) ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيء قُدير ﴾ تعليل لما قبله بطريق التحقيق فان من علمقدرته عز وجل على جميع الممكنات التي من جملتها الاعادة لايتصور أن يتردد فى قدر تهسبحانه عليها و لافى و قوعها بعدما أخبر به ، ثم اعلم أن أكثر المنكرين للبعث لا يقولون باستحالته كجمع النقيضين بل غاية ماعندهم استبعاده ، و الردعلي هؤلا. بهذه الآيات و نحوها ظاهر لمافيها بمايزيل الاستبعاد من الابداء الذي هو في الشاهد أشق منالاعادة ، ومنهم من يقول باستحالته عقلا فلايصلحمتعلقا للقدرة ، وهؤلاءهم القائلون باستحالة اعادةالمعدوم ، والرد عليهم بعد تسليم أن مانحن فيه من اعادة المعدوم وليسمن جمع المتفرق بابطال مااستدلوا به على الاستحالة ، وقد تـكفلت الـكتب الـكلامية بذلك ، وأما الرد عليهم بهذه الآيات ونحوها فلما فيهامن الاشارة إلى تزييف أدلة الاستحالة فتدبر ﴿ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ جملة مستأنفة لبيان مابعد النشأة الآخرة أي يعذب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وهم المنكرون لها ﴿ وَيَرْحُمُمُنْ يَشَاءُ ﴾ رحمته وهم المقرون بها ﴿ وَالَّيه ﴾ سبحانه لاإلى غيره ﴿ تُقُلِّبُونَ ﴾ أى تردونٍ ، والجملة تقرير للاعادة و توطئة لما بعد ، و تقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب ﴿ وَمَا أَنَّتُم بَمُعجزينَ ﴾ له تعالى عن اجراء حكمه وقضائه عليكم ﴿ فَي ٱلأَّرْضَ وَلَا فَي السَّمَاء ﴾ أي بالهرب في الارض الفسيحة أو الهبوط في مكان بعيد الغور والعمق بحيث لَا يوصل اليه فيها ولا بالتحصن في السماء التي هي أفسح منها أو التي هي أمنع لمن حل فيها عن أن تناله أيدىالحوادثفيما ترون لو استطعتم الرقى اليها كما في قوله تعالى : ﴿ إِن استطعتم أن تنفذُوا من أقطار السموات والارض فانفذوا ) أوالبروج والقلاع المرتفعة في جهتها على ماقيل ، وهو خلاف الظاهر ، وقال ابن زيد . والفراء : إن ( في السهاء ) صلة موصول مجذوف هو مبتدأ محذوف الخبر ، والتقدير ولا من في السماء بمعجز ، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها ، وضعف بأن فيه حذف الموصول.مع بقاءصلته وهو لايجوز عند البصريين الا في الشعر كقولحسان :

أمن يهجو رسولالله منكم ويمدحه وينصره سواء

على ماهو الظاهرفيه ، على أن ابن مالك اشترط في جوازه عطف الموصول المحذوف على موصول آحر مذكوريًا في هذا البيت ، وبأن فيه حذف الخبرأيضا مع عدم الحاجة اليه ، ولهذأ جعل بعضهم الموصول معطوفا على أنتم ولم يجعله مبتدأ محذوف الحبر ليكون العطف من عطف الجملة على الجملة ، وزعم بعضهم أن الموصول محذوف في موضعين وأنه مفعول به لمعجزين وقال : التقدير وماأنتم بمعجزين من في الارضأى من الانس والجن ولا من في السياء أي من الملائدكة عليهم السلام فكيف تعجزون الله عز وجل ، ولا يخني أن هذا في غاية البعد ولا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى \*

وقيل ليس في الآية حذف أصلا ، والسهاء هي المظلة إلا أن (أنتم) خطاب لجميع العقلاء فيدخل فيهم الملائكة ويكون السهاء بالنظر اليهم والارض بالنظر إلى غيرهم من الانس والجن وهو كما ترى ه

﴿ وَمَا لَـكُم من دُونِ اللَّهَ من وَلَى ﴾ يحرسكم من بلاء أرضي أو سياوي ﴿ وَلَا نَصــير ٢٣ ﴾ يدفعه عنكم ﴿ وَالَّذِينَ كَــَفُرُوا بِــًا يَــٰـت اللَّهَ ﴾ أى بدلائله التــكوينية والتنزيليةالدالة على ذاته وصفاتهوأفعاله،فيدخل فيها النشأة الاولى الدالة على صحة البعث والآيات الناطقة به دخولا أوليا ، وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام ﴿ وَلَقَــاتُه ﴾ الذي تنطق به تلك الآيات ﴿ أُولَــُكَ ﴾ الموصوفون بما ذكر منالكفر با آياته تعالى ولقائه عز وجل ﴿ يَتْسُوا من رَحْمَتَى ﴾ أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيد، والا فالكافر لايوصف باليأس في الدنيا لأنه لا رجاء له ، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ، وجوز أن يـكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لأن حال المؤمن الرجاء والخشية وحال الكافر الاغترار واليأس فهو لايخطر بباله رجاء ولاخوفا ، إن أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل الحوف وإن أخطر المرجو كان حاله الاغترار بدل الرجاء ، فكا نه تنصيص على كـفرهم و تعريف لحالهم،وأن يكون الـكلام على الاستعارة • شبهوا بالآيسين من الرحمة وهمالذين ما توا على الـكفر لانه مادامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء الايمان ، أو من قدر آيسا من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم فى الـكفر وعدم ارعوائهم . وقرأ الذمارى : وأبو جعفر ، ( ييسوا ) بغير همز بل بيا. بدلالهمزة ﴿ وَأُولَـٰ ثُلُّكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلَّـيمٌ ﴾ فى تـكرير اسم الاشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على فظاعة حالهم مالايخفى . لـكن قال الامام: إنه تعالى أضاف الرحمة إلى نفسه عز وجل دون العذاب ليؤذن بأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه سبحانه ، وأنت تعلم أن فى الآية على هذا دلالة على سوء حالهم أيضاً لافادتها أنهم حرموا تلكالرحمة العظيمة بما أرتـكبوه من العظائم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمه ﴾ بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعــالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوَ حَرِّثُوهُ ﴾

وقرأ الحسن : وسالم الأفطس بالرفع على العكس ، وقد مر مافيه فى نظائره ، والمراد بالقتل ماكان بسيفونحوه فتظهر مقابلة الاحراق له ، ولاحاجة إلى جعل أو بمعنى بل ، والآمرون بذلك إما بعضهم لبعض أو كبرائهم قالوا لاتباعهم : اقتلوه فتستريحوا منه عاجلا أو حرقوه بالنار فاما أن يرجع إلى دينكم إذا مضته

النار وإما أن يموت بها إن أصر على قوله ودينه ، وإيآما كان ففيه إسناد ماللبعض إلى الدكل ، وجاه هناالترديد بين قتله عليه السلام وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشار وا بالقتل و ناس بالإحراق ، و في اقترب قالوا حرقوه اقتصر وا على أحد الشيئين وهو الذي فعلوه رموه عليه السلام في النار ولم يقتلوه ثم إنه ليس المراد أنهم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم ، بل إن ذلك هو الذي استقر عليه جوابهم بعد اللتيا والتي في المرة الآخيرة ، و إلافقد صدر عنهم من الخرافات والا باطيل ما لا يحصي ﴿ وَأَنجِهُ اللهُ مَنَ النَّار ﴾ الفاء فصيحة أي فألقوه في النار فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه بردا وسلاما حسما بين في مواضع أخر ، وقد مر بيان كيفية فأنجاه الله عليه السلام فيها و إنجائه تعالى إياه منها ، وكان ذلك في كوثي من سواد الكوفة ، وكونه في الممكان المشهور اليوم من أرض الرهي وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لا يصطاد و لا يؤكل حرمة له لا أصل المشهور اليوم من أرض الرهي وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لا يصطاد و لا يؤكل حرمة له لا أصل المشهور اليوم من أرض الرهي وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لا يصطاد ولا يؤكل حرمة له لا أصل وإخمادها في زمان يسير و إنشاء روض في مكانها ه

وعن كعب أنه لم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أو ثقوه عليه السلام به ، ولو لا وقوع اسم الاشارة في أثناء القصة لكان الأولى كونه إشارة إلى التضمنته ﴿ لقّوم يُو منُونَ ع ٧ ﴾ خصهم بالذكر لا نهم المنتفعون بالفحص عنها ، والتأمل فيها ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم عليه السلام مخاطبا لهم بعد أن أنجاه الله تعالى من النار ﴾ ﴿ إنّهَا أَتَّخَذَتُم من دُون الله وَقَالَ ﴾ إبراهيم عليه السلام مخاطبا لهم بعد أن أنجاه الله تعالى من النار على عبادتها واتفاقه عليها وائتلافكم كايتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم ، فالمفعول له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له في الخارج ، أو المعنى إن مودة بعضكم بعضا هي التي دعته إلى اتخاذها بأن دأيتم بعض من تودّونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لمودت كم إياه ، وهذا كايرى الإنسان من يوده يفعل بأن دأيتم بعض من تودّونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لمودت كم إياه ، وهذا كايرى الإنسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله مودّة له ، فالمفعول له على هذا علة باعثة على الفعل وليس معلو لا له في الخارج ، والمراد نفي أن يكون فيها نفع أو ضر وأن الداعي لا تخاذها رجاء النفع أو خوف الضر، وكا نه لم يعتبر ما جعلوه علة لا تخاذها علم وهو ما أشاروا اليه في قولهم : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي) للاشارة الى أن ذلك لكونه أمرا موهو ما أشاروا اليه في قولهم : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي) للاشارة الى أن ذلك لكونه أمرا موهوما لاحقيقة له نما لا ينبغي أن يكون علة باعثة وسببا حاملا لمن له أدني عقل \*

وقال بعضهم: یجوز أن یکون المخاطبون فی هذه الآیة أناسا مخصوصین ، والقائلون: (مانعبدهم الا لیقربونا إلی الله ذلفی) أناساغیرهم ، وقیل: إنّالاوثان أول مااتخذت بسبب المودة ، وذلك أنه كان أناس صالحون فها نوا وأسف علیهم أهل زمانهم فصورا احجارا بصورهم حبا لهم و کانوا یعظمونها فی الجملة ولم یزل تعظیمها یزداد جیلا فجیلا حتی عبدت ، فالآیة إشاره إلی ذلك ، والمعنی انما اتخذ أسلاف کم من دون الله أوثانا الخ ، ومثله فی القرآن السکریم کثیر ، وثانی مفعولی اتخذتم محذوف تقدیره آلهة ، وقال مکی : یجوزآن یکون اتخذ متعدیا إلی مفعول واحد کما فی قوله تعالی : (إن الذین اتخذوا العجل سینالهم فضب ) ورد بأنه مما حذف مفعوله الثانی أیضا ، وجوز أن یکون مودة هو المفعول الثانی بتقدیر مضاف أی ذات مودة و کونها ذات مودة باعتبار کونها سبب المودة ، وظاهر کلام السکشاف أن المضاف المحذوف

هولفط سبب ، وقد يستغنى عن التقدير بتأويل مودة بمودودة ، أو بجعلها نفس المودة مبالغة ، واعترض جعل مودة المفعول الثانى بأنه معرفة بالاضافة إلى المضاف إلى الضمير والمفعول الاول نكرة وذلك غير جائز لانهما في الاصل مبتدأ وخبر . وأجيب بأنه لا يلزم من غير جواز ذلك في أصلهما عدم جوازه فيهما ، وإذا سلم اللزوم فلا يسلم كون المفعول الثانى هنا معرفة بالاضافة لماأنها على الاتساع فهى من قبيل الاضافة اللفظية التي لا تفيد تخفيفا في اللفظ ، كذا قيل : وهو كم ترى ه

وقرأ نافع . وابن عامر . وأبو بكر ( مودة ) بالنصب والتنوين بينـكمبالنصب، والوجهأن مودةمنصوب على أحد الوجهين السابقينو ( بينكم ) منصوب به أو بمحذوف وقع صفة له ، وابن كثير . وأبو عمرو . والكسائى . ورويس (مودة بينكم) برفع مودة مضافة إلى بين وخفض بين بالاضافة ، وخرج الرفع على أن مودة خبر مبتدأ محذوف أي هي مودة على أحد التأو يلات المعروفة؛ والجملةصفة أوثانا ،وجوزكونهاالمفعول الثانى أو على أنها خبر إن على أن ما مصدرية ، أى إن اتخاذكم ٬ أو موصِّرلةقد حذف عائدهاوهوالمفعول الأول ، أي إن الذي اتخذتموه من دون الله أو ثانا مودة بينكم ، ويجرى فيه التأويلات التي أشر نااليها • وقرأ الحسن . وأبو حيوة . وابن ابي عبلة . وأبو عمرو في رواية الأصمعي . والاعشى عن أبي بكر ( مودة ) بالرفع والتنوين ( بينكم ) بالنصب ، ووجه كل معلوم مها مر. وروى عن عاصم ( مودة ) بالرفع من غير تنوين و( بينكم) بفتح النون ، جعله مبنيا لاضافته إلى لازم البناء فمحله الجر با ضـافة مودة اليه ، ولذا سقط التنوين منها . وفي قوله تعالى : ( في الحيوة الدنيا ) على هذه القراءات والاوجه فيها أوجه من الاعراب ذكرها أبو البقاء. الاول: أن يتعلق باتخذتم على جعل ماكافة ونصب مودة لا على جعلها موصولة أومصدرية ، ورفع مودة لثلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في حيز الصلة بالخبر . الثاني:أن يتعلق بنفس مودة اذا لم يجعل بين صفة لها بناء على أن الصدر اذا وصف لا يعمل مطلقا ، وأجاز ابن عطية هذا التعلق وان جعل بين صفة لما أنه يتسع بالظرف مالم يتسع في غيره ، فيجوز عمل المصدر به بعد الوصف · الثالث : أن يتعلق بنفس بينكم لأنَّ معناه اجتماعكم أو وصلـكم ، الرابع :أن يجعل حالا من بينكم لتعرفه بالأضافة . وتعقب أبوحيانهذين الوجهين بعدنقلهماعن أبىالبقاء كما ذكرنا بأنهمااعرابان لايتعقلان . الخامس: أن يجعلصفة ثانية لمودة اذانونت وجعل بينكمصفة لها ، وأجازذلك مكي . وأبوحيان أيضًا . السادس : أن يتعلق بمودة ويجعل بينكم ظرفًا متعلقًا بها أيضــأ ، وعمل مودة في ظرفين لاختلافهما . السابع: أن يجعل حالًا من الضمير في بينــكم إذا جعل وصفا لمودة والعامل الظرف لأن العامل في ذي الحال هو العامل في الحال ، و لا يجوز أن يكون العامل مودة لذلك. وقال مكي: لأنك تدوصفتهاومعمو ل المصدر متصل به فيـكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة · وعنابن،مسعود أنه قرأ ( إنما اتخذتم من دون الله أوثانا إنما مودة بينـكم في الحياة الدنيا ) بزيادة (إنما)بعد أوثانا ورفع(مودة)بلاتنوين وجربينبالاضافة وخرجت علىأن مودة مبتدأ وفيالحياة الدنيا خبره ، والمعنى إنما توادكم عليها أومودتكم إياها كائنأو كائنة في الحياة الدنيا ﴿ ثُمُّ يَوْمُ ٱلْقَيَامَة ﴾ يتبدل الحال حيث ﴿ يَدَكُمُو بَعْضُكُم ﴾ وهم العبدة ﴿ بِبَعْض ﴾ وهم الاوثان ﴿ وَيَلْعُنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ أى يلعن كل فريق منكم ومن الاوثان حيث ينطقها الله تعالى الفريق

الآخر ، وفيه تغليب الخطاب وضمير العقلاء، وجوز أن يكون الخطاب للعبدة لا غير، والمراد بكـفر بعضهم ببعض التناكر أى ثم يوم القيامة يظهر التناكر والتلاعن بينكم أيتها العبدة للاوثان ه

﴿ وَمَأْوَ لَـٰكُمُ النَّـارُ ﴾ أى هي منزلكم الذي تأوون اليه ولا ترجعون منه أبداً ه

و مَمَا كَدُمُ مَنْ وَوَعِه في مقابلة الجمع ، أي مالاحد منكم منها كا خلصني ربي من النار التي القيتموني فيها ، وجمع الناصرين لوقوعه في مقابلة الجمع ، أي مالاحد منكم من ناصر أصلا ﴿ فَـلَّامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ أي صدقه عليه السلام في جميع مقالاته أو بنيو ته حين ادعاها لا أنه صدقه فيها دعا اليه من التوحيد ولم يكن كذلك قبل ، فانه عليه السلام كان متنزها عن السكفر ، وما قيل : إنه آمن له عليه السلام حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية وكذا دراية ، لانه بظاهره يقتضي عدم إيمانه قبل وهو غير لائق به عليه السلام ، وحمله بعضهم علي نحو ماذكرنا أو على أن يراد بالايمان الرتبة العالمية منها وهي التي لا يرتقي اليه الإلاالافراد ، ولوط علي مافي جامع الاصول ابن أخيه هاران بن تارح ، وذكر بعضهم أنه ابن أخته بالتاء الفوقية ﴿ وَقَالَ ﴾ ابراهيم عليه السلام ؛ فقيل اليه قتادة . والنخمي ، وقيل : الضمير الوط عليه السلام ؟ فقيل : قال ﴿ إِنِّ مُهَاجِرٌ ﴾ أي من قومي ﴿ الله ربي ﴿ الله عليه السلام ؟ فقيل : قال ﴿ إِنِّ مُهَاجِرٌ ﴾ أي من قومي ﴿ الله ربي ﴿ الله مهاجر من أعدائي من قومي متقربا إلى ربي ﴿ إِنَّهُ ﴾ عز وجل ﴿ هُو الْعَزَيزُ ﴾ الغالب على أمره في منعني من أعدائي خالفي من قومي متقربا إلى ربي ﴿ إِنَّهُ ﴾ عز وجل ﴿ هُو الْعَزَيزُ ﴾ الغالب على أمره في منعني من أعدائي حاله عليه صلاحي ه

روى أنه عليه السلام هاجر من كوئى من سواد الكوفة مع لوطا وسارة ابنة عمه الى حران ، ثم منها الى الشام فنزل قرية من أرض فاسطين ، و نول لوط سنوم وهى المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من قرية ابراهيم عليهما السلام ، و كان عمره اذ ذاك على مافى الكشاف والبحر خسا وسبعين سنة ، وهو أول من هاجر فى الله تعالى ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إُسْحَاقَ وَيَمَقُوبَ ﴾ ولدا و نافلة حين أيس من عجوز عاقر ، والجملة معطوفة على ما قبل ولا حاجة الى عطفها على مقدر كاصلحنا أمره ، ولم يذكر سبحانه اسماعيل عليه السلام ، قيل لأن المقام مقام الامتنان وذكر الاحسان وذلك باسحاق ويعقوب لما أشرنا اليه بخلاف اسماعيل وقيل لأنه لا يناسب ذكره ههنا لانه ابتلى بفراقه ووضعه بمكة مع أمه دون أنيس ، وقال الزمخشرى : إنه أنه لا يناسب ذكره ههنا وتلويحا بقوله تعالى ؛ ﴿ وَجَعَلْنَا فَى ذُرِيَّتُهُ النَّبُوةَ وَالْكَتَابَ ﴾ ولم يصرح به الشهرة أمره وعلو قدره ، هذا مع أن المخاطب نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم وهو من أولاده وأعلم به ، والمراد أمره وعلو قدره ، هذا مع أن المخاطب نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم وهو من أولاده وأعلم به ، والمراد من الكتاب جنسه المتناول للكتب الاربعة ﴿ وَ آ تَيْنَاهُ أَجَرُه ﴾ على ماعل لنا ﴿ فى الدُنيا في قال مجاهد: بأنجائه من النار ومن الملك الجباروالثناء الحسن عليه بحيث يتولاه كل أمة ، وقال السدى ؛ إن ذلك اراءته عليه السلام مكانه من وقد يضم إلى ذلك اراءته عليه السلام كانه من المخنة ، وقال بعضهم : هو التوفيق لهمل الآخرة ، وقيل : هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر ، وقال الماوردى :

هو بقاء ضيافته عند قبره وليس ذلك لنبي غيره ، ولا يخفي حال بعض هذه الاقوال ، وذكر بعضهم أنالمراد آتيناهأ جره بمقابلة هجرته الينا ، وعليه لا يصح عد الانجاء من النار من الاجر بل يعد اعطاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم ونحوه ذلك بما كان له عليه السلام بعد الهجرة من الاجر ، وعطف هذا ومابعده من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَلَّاخِرَةَ لَمَنَ ٱلصَّلَحِينَ ﴾ أي لني عدادالـكاملين في الصلاح من التعميم بعدالتخصيص، كأنه لما عدد ماأنعم به عليه منالنعم الدينية والدنيو يةقال سبحانه : وجمعنالهمع ماذكر خير الدارين ﴿ وَلَوْطاً ﴾ عطف على إبراهيم أو على نوحا والـكلام في قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَقُومِه ﴾ كالذي في القصة السابقة • ﴿ إِنَّـكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحَشَةَ ﴾ الفعلة البالغة في القبح ، وقرأ الجمهور ( أثنكم ) على الاستفهام الانكارى : ﴿ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مَنْ أَحَد مَنَ ٱلْعَالَمَينَ ﴾ استئنا فمقرر لـكمالقبحها ، فان إجماع جميع افرادالعالمين على التحاشي عنها ليس الا لـكونها بما تشمئز منه الطباعالسليمة وتنفر منه النفوس الـكريمة ، وجُودَ أبو حيان كون الجلة حالامن ضمير تأتون ، كأنه قيل: إنكم لتأتون الفاحشة مبتدعين لهاغير مسبوقين بها ﴿ أَنَّـٰكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ أى تنكحونهم ﴿ وَ تَقْطَعُونَ السَّبيلَ ﴾ أيو تقطعو ن الطريق بسبب تـكليف الغرباء و المارة تلك الفعلة القبيحة واتيانهم كرهاأو وتقطعون سبيل النسل بالاعراض عن الحرث واتيان ماليس بحرث ، وقيل : تقطعون الطريق بالقتل وأخذ المال ، وقيل : تقطعونه بقبح الاحدوثة ﴿ وَتَأْتُونَ ﴾ أى تفعلون ﴿ في نَاديكُمُ ۗ اَى في مجلسكم الذي تجتمعون فيه ، وهو اسم جنس إذ أنديتهم في مجالسهم كثيرة ، ولا يسمى ناديا إلاإذا كان فيه أهله فاذا قاموا عنه لم يطلقعليه ناد﴿ ٱلْمُنْكَرَ ﴾ أخرج أحمد . والترمذيوحسنه ، والحاكم وصححه . والطبراني . والبيهقي في الشعب. وغيرهم عن أمها نيّ بنت أبي طالب قالت : « سألت رسول الله والله عن قول الله تعالى : ( و تأتون فى ناديكم المنكر ) فقال: كانو ايجلسون بالطريق فيخذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم ، وعن مجاهد . ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة . وابن زيد . هو اتيان الرجال في مجالسهم يرىبعضهم بعضا ، وعن مجاهداً يضاهو لعب الخمام و تطريف الاصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذا لحياء في جميع أمورهم، وعن ابن عباس هو تضارطهم و تصافعهم فيها ، وفي رواية أخرى عنه هو الخذف بالحصى والرمى بآلبنادق والفرقعةومضغ العلكوالسواك بين الناس وحل الازار والسبابوالفحش في المزاح ولم يأت في قصة لوط عليه السلام أنه دعاقومه إلى عبادة الله تعالى يا جاء في قصة إبراهيم وكذا في قصة شعيب الآتية لأن لوطاكان من قوم إبراهيم وفي زمانه وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة الله تعالَىٰ وتوحيده واشتهر امره عند الخلق فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرها ، وأما إبراهيم وشعيب عليهما السلام فجاءا بعدانقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو اليه سبحانه فلذلك دعا كل منهما قومه إلى عبادته تعالى كذا في البحر ،

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اللَّا أَنْ قَالُوا أَثْنَتَ بَعَذَابِ ٱللَّهِ انْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدَقِينَ ٢٩ ﴾ أى فيها تعدنا من نزول العذاب على مافى الكشاف وغيره ، وهذا ظاهر فى أنه عليه السلام كان أوعدهم بالعذاب ، وقيل : أى فى دعوى استحقاقنا العذاب على مانحن عليه المفهومة من التوبيخ المعلوم من الاستفهام الانكارى ،

(م - ۲۰ ج ۲۰ - تفسيرروح المعانى)

وقيل: أي في دعوى استقباح ذلك الناطق بها كلامك . وهذا الجواب صدر عنهم في المرة الأولى من مرات مواعظ لوط عليه السلام ، وما في سورة الاعراف المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ جُوابِ قُومُهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أخرجوهم من قريتكم ) الآية وما في سورة النمل المذكور في قوله تعالى :(فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط مر. قريتكم ) الآية فقد صدر عنهم بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا والحصر هناك ، قاله أبو حيان وتبعه أبو السعود . وتعقب بأن هذا التعيين يحتاج إلى توقيف . وأجيب بأن مضموني الجوابين يشعران بالتقدم والتأخر ، وذلك أن ( ائتنا بعذاب الله إنَّ كنت من الصادقين) من باب التكذيب والسخرية وهو أوفق بأوائل المواعظ والتوبيخات و (أخرجوهم من قريتكم ) ونحوه من باب التعذيب والانتقام ، وهو أنسب بأن يكون بعد تـكرر الوعظوالتوبيخ الموجب لضجرهمومزيدتألمهم مع قدرتهم على التشفي ، وهذا القدر يكفي لدعوى التقدم والتأخر ، وقيل في دفع المنافاة بين الحصرين : إن ماهنا جواب قومه عليه السلام له إذ نصحهم ، وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ تشاوروافي أمره،وقيل: إن أحد الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرائهم والآخر صدرعن غيرهم ، وظاهر صنيع بعضالاً جلة يقتضى اختيار أن يكون كل من الحصرين بالاضافة إلى ألجواب الذي يرجوه عليه السلام في متابعته فتأمل ه ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنَى ﴾ أى بانزال العذاب الموعود ﴿ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْـمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ ﴾بابتداع الفاحشة وسنها فيها بعدهم والاصرار عليها واستعجال العذاب بطريقالسخرية ، وإنماوصفهم بذلكمبالغةفي استنز الالعذاب ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُمُنَا أَبْرَهُمَ بِالْـبُشِرَى ﴾ أى بالبشارة بالولد والنافلة ﴿ قَالُـوا ﴾ أى لابراهيم عليه السلام في تضاعيف الـكلام ﴿ إِنَّا مُهْلــكُواْ أَهُـل هَــذه الْقُــَرْيَةَ ﴾ أي قرية سذوم وهي أكبر قريقوم لوطوفيها نشأت الفاحشة أولا على ما قيل ، ولذاخصت بالذكر ، وفي الاشارة بهذه إشارة إلى أنهــا كانت قريبة من محل إبراهيم عليه السلام وإضافة ( مهلكو ) إلى ( أهل ) لفظية لأرن المعنى على الاستقبال، وجوزكونها معنوية لتنزيل ذلك منزلة الماضي لقصد التحقيق والمبالغة ﴿ إِنَّ أَهْلَهَـَا كَأَنُوا ظَـٰلَمينَ ٢٣ ﴾ تعليل للاهلاك باصرارهم على الظلم وتماديهم في فنون الفساد وأنواع المعاصي ، والتأ كيد في الموضعين للاعتناء بشأن الحبر وقال سبحانه : ( أن أهلها ) دون إنهم مع أنه أظهروأخصر تنصيصا على اتفاقهم على الفساديما اختاره الخفاجي، وقال بعض المدققين : إن ذلك للدلالة على أن منشأ فساد جبلتهم خبث طينتهم ، ففيه اشارةخفية إلىأن المراد من أهل القريةمن نشأ فيها فلا يتناول لوطا عليه السلام ، واعترض بأنه يبعدكل البعدخفاؤها لوكانت على إبراهيم عليه السلام كما هو ظاهر قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّ فَيَمَا لُوطًّا ﴾ وقيل : بجوز أن يكونعليه السلام علم ما أشارُوا اليه من عدم تناول أهل القرية اياه لـكنه أراد التنصيص على حاله ليطمئن قلبه لـكمال شفقته عليه ، وقيل : أراد أن يعلم هل يبقى في القرية عند اهلاكهم أويخرج منها ثم يهلكون ، و كأن في قوله : (إن فيها) دون إن منهم إشارة إلى ذلك ، وأفهم كلام بعض المحققين أن قوله : ( إن فيها لوطا ) اعتراض على الرسل عليهم السلام بأن فى القريه من لم يظلم بناء على أن المتبادر من إضافة الأهل اليها العموم ، وحمل الأهل على من سكن فيها و إنه يكن تولده بها ، أومعارضة للموجباللهلاك وهو الظلم بالمانع وهو أن لوطا بين ظهرانيهم

وهو لم يتصف بصفتهم ، وأن جواب الرسل المحكى بقوله تعالى : ﴿ قَالُوا نَحُنُ أَعْلَمُ بَمَنَ فَيُهَا لَنُنجِينَهُ وَأَهْلَهُ ﴾ تسليم لقوله عليه السلام في لوط مع ادعاء مزيد العلم به باعتبار الـكيفية وأنهم ماكانوا غافلين عنه ، وجواب عنه بتُخصيص الاهل بمن عداه وأهله على الاعتراض ، أو بيان وقت إهلاكهم وقت لايكون لوط وأهله بين ظهر انيهم على المعارضة ، وفيه ما يدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب في الجملة ، والذي يغاب على الظن أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأبها علىماهوالمتعارف فلا يكون لوط عليه السلام داخلا في الأهل، ويؤيد ذلك تأييداًما قول قومه ( أخرجوا آل لوط من قريتكم ) وفهم إبراهيم عليه السلام ماأرادوه وعلم أن لوطا ليس من المهلكين إلا أنه خشى أن يكون هلاك قومه وهو بين ظهرانيهم فى القرية فيوحشه ذلك ويفزعه ، ولعله عليه السلام غلب على ظنه ذلك حيث لم يتعرضوا لاخراجه من قرية المهلكين مع علمهم بقرابته منه ومزيد شفقته عليه فقال : (إن فيها لوطا) على سبيل التحرن والتفجع كافى قوله تعالى : (إنى وضعتها أنثى) وجل قصده إن لا يكون فيها حين الاهلاك فأخبروه أولا بمزيد علمهم به وأفادوه ثانيا بما يسره ويسكن جأشه نظير ما في قوله تعالى : ( والله أعلم بمـا وضعت وليس الذكر كالأنثى) وأكدوا الوعد بالتنجية إما للاشارة إلى مزيد اعتنائهم بشأنه وإما لتنزيلهم إبراهيم عليه السلام منزلة من ينكر تنجيته لما شاهدوا منه فى حقه ، وتحمل التنجية على إخراجه من بين القوم وفصله عنهم وحفظه بما يصيبهم فانها بهذا المعنى الفرد الأكملِ ، ويلائم هذا ماقيل في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَمْرَأَتُهُ كَأَنَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٣ ﴾ أي من الباقين في القرية وهو أحد تفسيرين ، ثانيهها ماروىعن قتادة وهو تفسيره الغابرين بالباةين في العذاب فتأمل ، فكلام الله تعالى ذو وحوه ، و فسر الأهل هنا بأتباع لوط عليه السلام المؤمنين ، وجملة (كانت من الغابرين ) مستأنفة وقد مر الكلام في ذلك وكنذا في الاستثناء فارجع اليه ﴿ وَلَمَّا أَنْجَاءَتْ رُسُلُنَا ﴾ المذكورون بعده فارقتهم إبراهيم عليه السلام ﴿ لُوطًا سي مَ بهم ﴾ أي اعتراه المساءة والغم بسبب الرسل مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوءً كما هو عادتهم مع الغرباء، وقدجاءُوا اليه عليه السلام بصور حسنة إنسانية ه

وقيل: ضمير (بهم) للقوم أى سىء بقومه لما علم من عظيم البلاء النازل بهم ، وكذاضمير (بهم) الآتى وليس بشىء ، و (أن) مزيدة لتأكيد الكلام التي زيدت فيه فتؤكدالفعلين و اتصاله ما المستفاد من لماحتى كا نهما وجدا فى جزء و احد من الزمان فكأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث ،

﴿ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ أى وضاق بشأنهم وتدبير أمرهمذرعه أىطاقته كقولهم ؛ ضاقت يده ،ويقابله رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له قادرا عليه ، وذلك أن طويل الذراع ينال مالايناله قصير الذراع »

﴿ وَقَالُوا الْاَتَخَفْ وَلَاَتَحْزَنْ ﴾ عطف على سيء ، وجوزأن يكون عطفا على مقدر أى قالوا : (إنارسل ربك) وقالوا الخ ، وأيا ما كان فالقول كان بعدأن شاهدوا فيه مخايل التضجر من جهتهم وعاينوا أنه عليه السلام قد عجز عن مدافعة قومه حتى آلت به الحال إلى أن قال : (لولا أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد) والخوف للمتوقع والحزن للواقع في الاكثر ، وعليه فالمعنى لا تخف من تمكنهم منا ولا تحزن على قصدهم إيانا وعدم اكتراثهم بك ، و نهيهم عن الحوف من التمكن إن كان قبل إعلامهم إياه أنهم رسل الله تعالى فظاهر ، وإن كان بعد الاعلام فهو لتأنيسه وتأكيد ما أخبروه به »

وقال الطبرسي : المعنى لاتخف عليناوعليك ولاتحزن بمانفعله بقومك ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ فلا يصيبكم مايصيبهم من العذاب ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾ إنها ﴿ كَانَتْ ﴾ في علم الله تعالى ﴿ مِنَ ٱلْفَـٰبرينَ ٣٣ ﴾ وقرأ حمزة والـكسائي . ويعقوب (لننجينه ومنجوك) بالتخفيف من الانجاء ، ووافقهم ابن كثير في الثاني \*

وقرأ الجمهور بشد نون التوكيد ، وفرقة بتخفيفها ، وأياما كان فمحل الكاف من منجوك الجربالاضافة ، ولذا حذفت النون عند سيبويه و(أهلك) منصوب على اضهار فعل أى وننجى أهلك ، وذهب الاخفش . وهشام إلى أن الكاف في محل النصب وأهلك معطوف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضمير الاتصال بماقبله للاضافة ، وقال بعض الاجلة : لامانعمن أن يكون لمثل هذا الكاف محلان الجروالنصب و يجوز العطف عليها بالاعتبارين، وقرأ نافع . وابن كثير . والكسائي (سيء) باشمام السين الضم، وقرأ عيسى . وطلحة (سوم) بضمها وهي لفة بني هذيل و بني دبير يقولون في نحو قيل و بيع قول و بوع وعليه قوله :

حوكت على نولين اذتحاك تحتبط الشوك ولاتشاك

(إِنَّا مُثَرُلُونَ عَلَى آهُلُ هَذَه الَّقَرِيَة رَجْزًا مَن السَّمَآ مَ استمُناف مسوق لبيان ماأشير اليه بوعد التنجية من زول العذاب عليهم ، والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجه من قولهم :ارتجز إذا ارتجس واضطرب وقرأ ابن عامر ( منزلون) بالتشديد . وابن محيصن ( رجزا ) بضم الراء ﴿ بمَا كَأَنُوا يَفْسُقُونَ ٤ ٣ ﴾ أي بسبب فسقهم المعهود المستمر ، وقرأ أبو حيوة . والاعمش بكسر السين ﴿ وَلَقَدْ تَرَكُناً مَنْهَا ﴾ أي من القرية على ماعليه الاكثر ﴿ مَايَة بَينَة ﴾ قال ابن عباس : هي آثار ديارها الخربة ، وقال مجاهد : هي الماء الاسود على وجه الارض ، وقال قتادة : هي الحجارة التي امطرت عليهم وقد أدر كتهاأوائل هذه الامة ، وقال أبو سليمان الدمشقي : هي أن أساسها أعلاها و سقو فها أسفلها إلى الآن ، وأنكر ذو و الابصار ذلك ، وقال الفراء : الممني تركناها هي القال : إن في السماء آية و يراد أنها آية . و تعقبه أبو حيان بأنه لا يتجه الا على ذيادة ( من ) في الواجب نحو قوله \* أمهرت منها جبة و تيسا \* يريد أمهرتها . وقال بعضهم : إن ذلك نظير قولك : رأيت منه أسدا ، وقيل : الآية حكايتها المعجية الشائعة ، وقيل : ضمير (منها) للفعلة التي فعلت بهم والآية الحجارة أو الماء الاسود والظاهر ماعليه الاكثر ،

ولا يخفى معنى (من) على هذه الاقوال ( لقوم يعقلون الى إلى يستعملون عقولهم فى الاستبصار والاعتبار ، فالفعل منزل منزلةاللازم و (لقوم) متعلق بتر كنا أو ببينة ، واستظهر الثانى هذا ، وفى الآيات من الدلالة على ذم اللواطة وقبحها مالايخفى ، فهى كبيرة بالاجماع ، ونصوا على أنها أشد حرمة من الزنا وفى شرح المشارق للا قمل أنها محرمة عقلا وشرعا وطبعا ، وعدم وجوب الحد فيها عند الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه لعدم الدليل عنده على ذلك لالحفتها ، وقال بعض العلماء : إن عدم وجوب الحد للتغليظ لأن الحد مطهر ، وفى جواز وقوعها فى الجنة خلاف ، ففى الفتح قيل : إن كانت حرمتها عقلا وسمعاً لاتدكون في الجنة وإن كانت سمعا فقط جازان تدكون فيها ، والصحيح أنها لا تكون لأن الله تعالى استبعدها واستقبحها في الجنة وإن كانت سمعا فقط جازان تدكون فيها ، والصحيح أنها لا تكون لأن الله تعالى استبعدها واستقبحها فقال سبحانه : ( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وسهاها خبيئة فقال عز وجل

(كانت تعمل الحبائث) و الجنة منزهة عنها . وتعقب هذا الحموى بأنه لا يلزم من كون الشي خبيثاني الدنيا أن لا يمون له وجود في الجنة ألا ترى أن الحزر أم الحبائث في الدنيا ولها وجود في الجنة ، وفيه بحث ، لأن حبث الحمر في الدنيا لازالتها العقل الذي هو عقال عن كل قبيح وهذا الوصف لا يبقى لها في الجنة ولا كذلك اللواطة . وفي الفتوحات المكية في صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم لأن الدبر إنما خاق في الدنيا لخروج الفائط وليست الجنة محلا للقاذورات ، وعليه فعدم وجودها في الجنة ظاهر ، ولا أظن ذاغيرة صادقة تسمح نفسه أن يلاط به في الجنة سراً أو علنا ، وجواز وقوعها فيها قد ينجر إلى أن تسمح نفسه بذلك أو يحبر عليه وذلك إذا اشتهى أحد أن يلوط به إذ لابد من حصول ما يشتهيه ، وهذاوإن لم يكن قطعياف عدم وقوع اللواطة مطلقا في الجنة إلا أنه يقوى القول بعدم الوقوع فتأمل ﴿ وَالَى مَدْينَ ﴾ متعاق بارسلنامقد رمعطوف على أرسلنا في قصة نوح أي وأرسلنا إلى مدين ﴿ أَخَاهُم شُعَيباً فَقَالَ ﴾ لهم ﴿ يَـقُوم اعبدُوا الله ﴾ وحده في من فنون الاهوال وافعلوا اليوم من الاعمال ما تأمنون به غائلته، أو الأمر بالرجاء أمر بفعل ما يترتب عليه الرجاء إقامة المسبب مقام السبب ، وفي الكلام مضاف مقدر فالمن افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر ، وجوز أن لا يقدر مضاف ، وإرادة الثواب من إطلاق الزمان على مافيه ، وقيل ؛ الأمر برجاء الثواب أمر بسبه اقتضاء بلاتجوز فيه بعلاقة السبية ،

وقال أبو عبيدة ؛ الرجاء هذا بمعنى الخوف والمعنى وخافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله تعالى منسكم إن لم تعبدوه ﴿ وَلاَ تَعْنُوا فَ الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ ﴾ حال مؤ كدة لأن العثو الفساد ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ فيما تضمنه كلامه من أنهمإن لم يمتثلوا أمره ونهيه وقع بهم العذاب واليه ذهب أبوحيان ، وقيل ؛ من أنه تعالى مستحق لأن يعبد وحده سبحانه وأن اليوم الآخر متحقق الوقوع أو نحو ذلك ﴿ فَأَخَذْتُهُم ﴾ بسبب تمذيهمإياه ﴿ الرَّجْفَةُ ﴾ أى الولولة الشديدة وفي سورة هود (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) أى صيحة جبريل عليه السلام فانها الموجبة للرجفة بسبب تمويجها للهواء وما يجاورهامن الأرض ، وفسر بجاهدالرجفة تطلق على البلد ، ولذا قيل ؛ لذلك ؛ وقيل ؛ لانها رجفت منها القلوب ﴿ فَأَصَّبَحُوا في دَارِمُ ﴾ أى بلدهم فان الدار لائهم لا يكونون في دار واحدة ؛ ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة خربت مساكنهم وهم هذه الواحد مقام الجمع لأمن اللبس فضارت كمسكن واحد ه ﴿ جَائمينَ ٣٧ ﴾ أى باركين على الركب ، والمراد ميتين على ماروى عن قتادة ه فضارت كمسكن واحد ه ﴿ جَائمينَ ٣٧ ﴾ أى باركين على الركب ، والمراد ميتين على ماروى عن قتادة ه فضارت كمسكن واحد ه ﴿ وَقُوله تعالى ؛ ﴿ وَقَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مَنْ مَسَكنهم ﴾ عطف على ذلك المضمر أى وقد هذا إلى ميتين أيضا ﴿ وَعَوله تعالى ؛ ﴿ وَقَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مَنْ مَسَكنهم ﴾ عطف على ذلك المضمر أى وقد ظهر لكم أنم ظهور إهلاكنا أيناهم من جهة مساكنهم أو بسبها . وذلك بالنظر اليها عندا جتياز كم با ذها با إلى الشام وإيابامنه ، وجوزكون (من) تبعيضية ، وقيل همامنصو بان باضاراذ كروا اى واذكروا عادا ومحود والموادكة والمدود والمي المنام والميابامنه ، وجوزكون (من) تبعيضية ، وقيل همامنصو بان باضاراد كروا اى واذكروا عادا ومجود والموادكة والعاد ومحود والمي المنام والميابامنه والميابامنه ، وجوزكون (من) تبعيضية ، وقيل همامنصو بان باضاراد كروا اى واذكروا عادا ومحود و موادكة والموادكة والموادكة والموادكة والموادكة والموادكة والموادكول والموادك

والمراد ذكر قصتهما أو باضهار اذكر خطابا له صلى الله تعالى عليه وسلم ، وجملة (قد تبين) حيالية ، وقيل : هي بتقديرالقولأي وقل : قد تبين ، وجوز أن تكون معاوفة على جلة واقعة في - يزالقولأي اذكر عادا وثمود قائلا قد مررتم على مساكنهم وقد تبين لكم الخ ، وفاعل تبين الاهلاك الدال عليه الكلام أومساكنهم على أن (من) زائدة في الواجب ، ويؤيده قراءة الاعمش (مساكنهم ) بالرفع من غير من ، وكون (من) هي الفاعل على أنها اسم بمعنى بعض بما لا يخفي حاله ،

وقيل: هما منصوبان بالعطف على الضمير في ( فأخذتهم الرجفة ) والمعنى يأباه ، وقال الكسائي : منصوبان بالعطف على الذين من قوله تعالى : ( ولقد فتناالذين من قبلهم ) وهو كما ترى ، والزمخشرى لم يذكر في ناصبهما سوى ماذكرناه أولا وهو الذي ينبغى أن يعول عليه . وقرأ أكثر السبعة ( وثمود ) بالتنوين بتأويل الحي، وهو على قراءة ترك التنوين بتأويل القبيلة ، وقرأ ابن وثاب ( وعاد وثمود ) بالخفض فيهما والتنوين عطفا على مدين على ما في البحر أى وأرسلنا إلى عاد وثمود ﴿ وَزَيّنَ لَهُمُ السّيطَنُ ﴾ بوسوسته واغوائه ﴿ أَعْمَالُهُمُ ﴾ على مدين على ما للبحر أى وأرسلنا إلى عاد وثمود ﴿ وَزَيّنَ لَهُمُ السّيطَنُ ﴾ بوسوسته واغوائه ﴿ أَعْمَالُهُمُ عَنَ السّيل ﴾ أي الطريق الممهود وهو السوى الموصل إلى الحق ، رحمله على الاستغراق حصرا له في الموصل إلى النجاة تـكلف ﴿ وَكَانُوا ﴾ أى عاد وثمود لاأهل مكة كما توهم . في الاستغراق حصرا له في الموصل إلى النجاة تـكلف ﴿ وَكَانُوا ﴾ أى عاد وثمود لاأهل مكة كما توهم . وقيل : متبينين أن العذاب لاحق بهم باخبار وقيل : عقلاء يعلمون الحق ولكنهم لحفروا عنادا وجحودا ، وقيل : متبينين أن العذاب لاحق بهم باخبار الرسل عليهم السلام لهم ولكنهم لجوا حتى لقوا مالقوا ه

وعن قتادة . والدكلبي . كافى مجمع البيان أن المعنى كانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة يحسبون أنهم على هدى . وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال : أى معجبين بضلالتهم وهو تفسير بحاصل ما ذكر ، وهو مروى كافى البحر عن ابن عباس ، ومجاهد . والضحاك ، والجملة فى موضع الحال بتقدير قد أو بدونها ﴿ وَقَدْرُونَ وَهْرْعُونَ وَهُدَمَدَنَ ﴾ معطوف على عادا ، وتقديم قارون لأن المقصود تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما لقى من قومه لحسدهم له ، وقارون كان من قوم موسى عليه السلام وقد لقى منه مالقى ، أو لأن حاله أو فق بحال عادو ثمود فانه كان من أبصر الناس وأعلمهم بالتوراة ولم يفده الاستبصار شيئا كا لم يفدهم كونهم مستبصرين شيئا ، أو لأن هلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقع ، أو لأنه أشرف من فرعون، وهامان لا يمانه فى الظاهر وعلمه بالتوراة وكونه ذا قرابة من موسى عليه السلام ، ويكون فى تقديمه لذلك فى مقام الغضب إشارة إلى أن نحو هذا الشرف لا يفيد شيئا ولا ينقذ من غضب الله تعالى على الكفر ﴿ وَلَقَدْ جَا هُمْ مُوسَى بالْبِيّدَ مَنْ الله أن يستكبره و لا ينقذ من غضب الله قالى قلة عقولهم لأن من فى الأرض لا ينبغى له أن يستكبره

﴿ وَمَا كَانُوا سَـَبْقِينَ ٣٩ ﴾ أى فائتين أمرالله تعالى ، من قولهم : سبقطالبه أى فاته ولم يدركه ، ولقدأدركهم أمره تعالى أمره تعالى أى ادراك فتداركوا نحو الدمار والهـلاك ، وقال ابو حيان : المعنى وماكانوا سابقين الامم إلى الكفرأى تلك عادة الامم مع رسلهم عليهم السلام ، وليس بذاك . وأيا ماكان فالظاهر أن ضميركانو القارون

وفرعون. وهامان ، وقيل: الجملة عطف على أهلكنا المقدر سابقا وضمير \_ كانوا \_ لجميع المهلكين ، وفيه تبر للنظم الجليل ﴿ فَكُلّا أَخَذْنَا بِذَنْبِه ﴾ هذا وما بعده كالفذلكة للآيات المتضمنة تعذيب من كفر ولم يمتثل أمر من أرسل اليه ، وقال أبوالسعود : هذا تفسير لما ينبي عنه عدم سبقهم بطريق الابهام وما بعده تفصيل للا خذ ، وفى القلب منه شيء . وكانه اعتبر رجوع ضمير \_ كانوا \_ إلى المهلكين ، وقد علمت حاله وتقديم المفعول للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق ، وقال الفاضل: المذكور للحصر أى كل واحد من المذكورين عاقبناه بجنايته لابعضا دون بعض ، وبحث فيه بأن كلا متكفلة بهذا المعنى قدمت أو أخرت ، وأجيب بأنا لا نسلم أنه يفهم منها لا بعضا إذا أخرت وإنما يفهم منها بواسطة التقديم فتأمل ، والحكلام فى مرجع ضمير بذنبه سؤالا وجوابا لا يخفى على من أحاط علما بما قيل في قولهم : كل رجل وضيعته . وقولهم: مرجع ضمير بذنبه سؤالا وجوابا لا يخفى على من أحاط علما بما قيل في قولهم : كل رجل وضيعته . وقولهم: الترتيب جعل كل شيء في مرتبته ، وهوشهير بين الطلبة ﴿ فَنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُ حَاصبًا ﴾ أى ربحا عاصفافيها حصباء ، وقيل : ملكا رماهم بالحصباء وهم قوم لوط ه

وقال ابن عطية : يشبه أن يدخل عاد في ذلك لأن ماأهلكوا به من الربح كانت شديدة وهي لاتخلوعن الحصب أمور مؤذية ، والحاصب هو العارض من ريح أوسحاب إذار مي بشيء ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ هم مدين وثمود ولم يقل أخذناه بالصيحة ليوافقماقبله ومابعده فى اسناد الفعل اليه تعالى الأوفق بقوله تعالى: ( فَ كَلَا أَخَذُنَا بِذَنَبِهِ ) دفعا لتوهمأن يكون سبحانه هو الصائح ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ وهو قارون ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ أُغْرَقْنَا ﴾ وهو فرعون ومنمعه ، وذكر بعضهم قوم نوح عليه السلام أيضا . واعترض بأنهم ليُسُوا من المذكورين ، وتعقب بأنهم أول المذكورين في هذه السورة من الامم السالفة ، ولعل المعترض أراد بالمذكورين المذكورين متناسقين أي بلا فصل بأمة لم تفد قصتها اهلاكها ، وقوم نوحو إن ذكروا أولا الـكن فصل بينهم وبين نظائرهم من المهلـكين بقصة قوم إبراهيم عليه السلام وهي لم تفد أنهم أهلـكوا ، وذكر النيسابوري أنه سبحانه قرر بقوله تعالى: ( فـكلا ) الخ أمر المذنبين باجمال آخر يفيد أنهم عذبوا بالعناصر الاربعة فجعل مامنه تركيبهم سببا لعدمهم ومامنه بقاؤهم سببا لفنائهم ، فالحاصب وهوحجارة محماة تقع على كل واحد منهم فتنفذ من الجانب الآخراشارة إلى التعذيب بعنصر النار ، والصيحة وهي تموج شديدفي الهواء اشارة إلى التعذيب بعنصر الهواء، والخسف اشارة إلى التعذيب بعنصر التراب، والغرق اشارة إلىالتعذيب بعنصر الماءاه ولا يخفى مافيه ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لَيَظْلُمُهُمْ ﴾ أى ماكان سبحانه مريداً لظلمهم وذلك بأن يعاقبهم من غير جرم لأنه خلاف ماتقتضيه الحكمة . وفيأنوار التنزيل أي ماكان سبحانه ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من سنته عز وجل ، ويفيد ذلك أنه لووقع منه تعالى تعذيبهم من غير جرم لايكون ظلما لانه تعالى مالك الملك يتصرف به كايشاء فله أن يثيب العاصى ويعذب المطيع، وهذا أمر مشهور بين الأشاعرة والـكلام في تحقيقه يطلب من علمالـكلام . وقد أسلفنا في تفسير قوله تعالى : ( لايسألعما يفعل وهم يسألون) ما ينفعك في هذا المقام تذكره فتذكر ﴿ وَلَـٰكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلُمُونَ • } ﴾ بالاستمرارعلى مباشرة ما يوجب ذلك من المكفر والمعاصى باختيارهم ، وقال مولانا الشيخ ابراهيم الكوراني ماحاصله : إن ظلم المكفرة أنفسهم إنما هو لسوء استعدادهم الذي هم عليه في نفس الامر من غير مدخل للجعل فيه وبلسان ذلك الاستعداد طلبوا من الجواد المطلق جل وعلا ماصار سببا لظهور شقائهم اه، والبحث في ذلك طويل الذيل فليطلب من محله، وتقديم المعمول لرعاية رءوس الآي ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُون الله أُولياء ﴾ استثناف متضمن تقبيح حال أولئك المهلكين الظالمين الانفسهم وأضرابهم بمن تولى غير الله عزوجل، وفيه اشارة الى أعظم أنواع ظلهم فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عبدوا من دون الله عز وجل الاوثان \*

وجوز أن يـكون جميع من اتخذ غيره تعالى متـكلا ومعتمدا آلهـة كان ذلك أو غيرها، ولذا عدل إلى أولياء من آلهة أى صفتهم أو شبههم ﴿ كَمَدَلَ الْعَنْكَبُوت ﴾أى كصفتها أوشبهها •

﴿ اتَّخَذَتَ بَيْنًا وَإِنَّ اوْهِنَ البيوتَ لَبَيْتِ العَنكُبُوتَ ﴾ بيان لصفة العنكبوب التي يدور عليها أمر التشبيه، والجملة على ما نقل عن الاخفش من لزوم الوقف على العنكبوت مستأنفة لذلك ( و إن أوهن البيوت ) الخ في موضع الحال من فاعل اتخذت المستكن فيه ، وجوز كونه في موضع الحال من مفعوله بناء على جواز مجيء الحال مناانكرة ، وعلى الوجهين وضع المظهر ،وضع الضمير الراجع الى ذىالحال ، والجملة من /تتمة الوصف . واللام في البيوت للاستغراق، والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أو لياءفي اتخاذهم أباهم كمثل العنكبوت وذلكأنها اتخذت لهابيتا والحال أن أوهن كل البيوت وأضعفها بيتها ، وهؤ لاء انخذوالهممن دُونَ الله تعالى أو لياءو الحال أن او هن كل الأو لياءو أضعفها أو لياؤهم، وإن شئت فقل: إنها ا تخذت بيتا في غاية الضعف وهؤ لاءاتخذوالها أومتكلافيغا يةالضعففهم وهيمشتركان فياتخاذ ماهوفي غاية الضعف فيبابه ، ويجوز أن تكون جملة اتخذت حالا من العنك.وتبتقدير قد أو بدونها أوصفة لها لأن أل فيها للجنس، وقدجوزوا الوجهين في الجمل الواقعة بعدالمعرف بأل الجنسية نحو قوله تعالى : (كمثل الحمار يحمل أسفار ا) وعن الفراء أن الجملة صلة لموصول محذوف وقع صفة (العنكبوت) أىالتي اتخذت ، وخرج الآية التيذكرناها على هذأ واختار حذف الموصول في مثله ابن در ستويه ، وعليه لا يوقف على العنكبوت ، وأنت تعلم أن كون الجملة صفة أظهر . والمعنى حينتذ مثل المشرك الذي عبد الوثن بالقياس الىالمو حدالذي عبد الله تعالى كمثل عنكبوت اتخذت بيتًا بالاضافة إلى رجل بني بيتاً با آجر وجص أو نحته من صخر وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتا بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان ، وهو وجه حسن ذكره الزمخشري في الآية ، وقد اعتبر فيه تفريقالتشبيه ، والغرض إبراز تفاوت المتخذين والمتخذ مع تصوير توهين أمر أحدهما وادماج توطيد الا خر ، وعليه يجوز أن يكون قوله تعالى : (وإن أوهن البيوت) جملة حالية لأنه من تتمة التشبية ، وإن يكون اعتراضية لأنه لو لم يؤت به لـكان فيضمنه مايرشد إلىهذا المعنى وإلى كونه جملة حالية ذهب الطييء

وقال صاحب الكشف ؛ كلام الزمخشرى إلى كونه اعتراضية أقرب لأن قوله ؛ وكما أن أوهن البيوت النح ليس فيه إيما. إلى تقييد الاول ، وقدتعقب أبوحيانهذا الوجه بأنه لايدل عليه لفظ الآية ، وإنماهو تحميل اللفظ مالايحتمله كعادته فى كثير من تفسيره ، وهذه مجازفة على صاحب الكشاف كما لايخنى ، ويجورأن يكون المعنى مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليا. فيما اتخذوه معتمداً ومتكلا فى دينهم و تولوه من دون

الله تعالى كمثل العنكبوت فيما نسجته واتخذنه بيتا ، والتشبيه على هذا من المركب فيعتبر في جانب المشبه اتخاذ و متخذ و اتكال عليه ، وكذلك في الجانب الآخر ما يناسبه و يعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من ذلك كله بالهيئة المنتزعة من هذا بالأسر ، والغرض تقرير وهن أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التي لاغاية بعدها ، وعلى هذا ومدار قطب التشبيه أن أو لياءهم بمنزلة منسوج العنكبوت ضعف حال وعدم صلوح اعتاد ، وعلى هذا يكون قوله تعالى : (إن أو هن البيوت) تذييلا يقرر الغرض من التشبيه .

وجوزأن يكون المعنى والغرض من التشبيه ما سمعت إلاأنه يجعل التذييل استعارة تمثيلية ويكون ما تقدم كالتوطئة لها ، ف كائنه قيل ؛ وإن أوهن ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأوثان ، وهى تقرر الغرض من التشبيه بتبعية تقرير المشبه ، وهذا قريب من تجريد الاستعارة وترشيحها ، ونظير ذلك قولك : زيد فى الكرم بحر والبحر لا يخيب من أتاه إذا كان البحر الثانى مستعارا للكريم ، وذكر الطرفين إنما يمنع من كونه استعارة لو كان فى جملته ، ورجح السابق لان عادة البلغاء تقرير أمر المشبه به ليدل به على تقرير المشبه ، ولان هذا إنما يتميز عن الالغاز بعد سبق التشبيه .

وجوز أن يكون قوله تعالى: (مثل الذين) النج كالمقدمة الأولى، وقوله سبحانه: (وإن أوهن البيوت) كالثانية وماهو كالنتيجة محذوف مدلول عليه بمئا بعد كافى الكشف، والمجموع يدل على المراد من تقرير وهن أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التي لاغاية بعدها على سبيل الكناية الإيمائية فتأمل، والظاهر أن المراد بالعنكبوت النوع الذي يحفر بيته فى المواء ويصيد به الذباب لاالنوع الآخر الذي يحفر بيته فى الأرض ويخرج فى الليل كسائر الهوام، وهى على ماذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك، لا لما أخرج أبو داود فى مراسيله عن يزيدبن مرثد من قوله من المنتخبوت شيطان مسخها الله تعالى فن وجدها فليقتلها » فانه كاذكر الدمهرى ضعمف .

وقيل: لا يسن قتلها فقد أخرج الخطيب عن على كرم الله تعالى وجهه قال: «قال رسول الله يَرَاتِهُ دخلت أنا وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » ذكر هذا الخبر الجلال السيوطى فى الدر المنثور، والله تعالى أعلم بصحته وكونه بما يصاح للاحتجاج به، ونصوا على طهارة بيتها لعدم تحقق كون ما تنسج به من غذائها المستحيل فى جوفها مع أن الاصل فى الاشياء الطهارة، وذكر الدميرى أن ذلك لا تخرجه من جوفها بل من خارج جلدها، وفي هذا بعد. وأنا لم أتحقق أمر ذلك ولم أعين كونه من فمها او دبر ها أو خارج جلدها لعدم الاعتناء بشأن ذلك لالعدم امكان الوقرف على الحقيقة، وذكر أنه يحسن از الة بيتها من البيوت جلدها لعدم الاعتناء بشأن ذلك لالعدم امكان الوقرف على الحقيقة، وذكر أنه يحسن از الة بيتها من البيوت فان تركه فى البيوت يورث الفقر » وهذا إن صحون الامام كرم الله تعالى وجهه فذلك، والا فحسن الازالة لما في المناه من الما المناه وذنه فعللوت وهو يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ومن استعماله مذكرا قوله:

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوتهو ابتناها واستظهر الفاضل سعدى جلبي كون المراد به هنا الواحد ، وذهب إلى تأنيثه أيضا فذكر أنه اختير هنا (٢١٣ ج - ٢٠ عنسيرروح المعاني)

تأنيثه لأنه المناسب لبيان الخور والضعف فيما يتخذه ، وقال مولانا الخفاجي معرضاً به : الظاهرأن المرادالجمع لاالواحد لقوله تعالى: ( الذين ) وأماافرادالبيت فلا ثن المراد الجنس ، ولذلك أنث ( اتخذت)لالأن المراد المؤنث، وفي القاموسالعنكبوت معروف وهي العنكباة والعكنباة والعنكبوه والعنكباء، والذكر عنكبوهي عنكبة ، وجمعه عنكبوتات وعناكب ، والعكاب . والعكب والاعكب اسماء الجموع ، وتعقب بأن عد ماعدا ماذكره أولا اسم جمع لاوجه له لأن أعكب لايصح فيه ذلك ، وذكروا فيجمعه أيضًا عنا كيب ، واختلف في نونه فقيل أصلية ٰ، وْقَيْل : زائدةكالتاء ، وجمعه علىعكاب يدل على ذلك . وذكر السجستانى فى غريبسيبويه أنه ذكر عناكب في موضعين فقال في موضع : وزنه فناعل وفي آخر فعالل ، فعلى الأول النون زائدة وهو مشتقمن العكبوهو الغلظ اه المراد منه ، ولُّعل الاقرب على ذلك كونه مشتقاً من العكب بالفتح بمعنى الشدة فىالسير فـكا ُنه لشدةو ثبه لصيدالذباب أو لشدة حركته عندفراره أطلق عليه اسم العنكبوت ﴿ لَوْكَا نُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أى لوكانوا يعلمون شيئاً من الاشياء لعلموا أن هذا مثلهم أو أن أمردينهم بالغ هذه الغاية من الوهن ، وقيل: أى لوكانوا يعلمون وهن الاو ثان لما اتخذوهاأولياء من دون الله تعالى ، وفي الـكشف أن قوله تعالى(لوكانوا يعلمون ) على جميع التقادير أي المذكورة في الـكشاف وقد ذكرناها فيها مر من الايغال ، جهلهم سبحانه في الاتخاذ ثم زادهم جل وعلا تجهيلا أنهم لايعلمون هذا الجهل البينالذي لايخني على منلهأدني.مسكة ، و(لو) شرطية وجوابها محذوف على ماأشرنا اليه : وجوز بعضهم كونها للتمني فلاجواب لها وهو غير ظاهر ، ﴿ انَّ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ على إضمار القول أي قل للـكفرة إن الله الخ، وقيل: لا حاجة إلى إضماره لجواز أن يكون ( تدعون ) من باب الالتفات للايذان بالغضب ، وفيه بحث . وقرأ أبو عمرو . وسلام ( يعلم ما ) بالادغام . وأبو عمرو · وعاصم بخلاف ( يدعون ) بياء الغيبة حملاً على ما قبله ، و( ما )استفهاميَّة منصوبة بتدعون و(يعلم)معلقةعنها فالجملة في موضع نصببهاو(من)الأولىمتعلقة بتدعونعلىماهو الظاهرو(من) الثانية للتبيين ، وجوز كونها للتبعيض، ويحوزكون مانافية ومن الثانية مزيدة وشيء مفعول تدعون ، أي لستم تدعون من دونه تعالى شيئا ، كأن ما يدعونه من دونه عز وجل لمزيد حقارته لا يصلح أن يسمى شيئًا ، وجوز ُكُونها مصدرية وهي وما بعدها في تأويل مصدر مفعول يعلم على أنها بمعني يعرف ناصبة لمفعول واحد ومن تبعيضية ، أي يعرف دعاءكم وعبادتكم بعض شيء من دونه وقيل : (من) للتبيين و (شيء ) بمعنى ذلك المصدر و تنوينه لَتَحقير ، أي يعرف دعوتـــكم من دونه هي دعوة حقيرة ، وجوز كونها موصولة مفعول يعلم بمعنى يعرف ومفعول تدعون عائدهاالمحذوفوون إما بيان للموصول أو تبعيضية وجوز زيادتها على هذًا الوجه وما بعده ، ولا يخفى ما فيه . والـكلام على الوجهين الاولين فى (ما) تجهيل للكفرة المتخذينمن دونالله تعالىأولياء لما فيهما من نفي الشيئية عمااتخذوهوليا ۽ والاستفهام عنه الذي هو في معنى النفي لأنه إنكار ، وفيه توكيد للمثل لأن كونمعبودهم ليس بشيءيعباً بهمناسب ولذالم يعطف، وعلىالوجهين الاخيرين فيها وعيدلهم لآن العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارةعن مجازاتهم عليها وكـذا العلم بما يدعونه عبارة عن مجازاتهم على دعائهم إياه، وترك العطف فيه لأنه استثناف، ويجوزاً رادة التجهيل والوعيد نَ الوجوه كلها، وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعُزَيزُ ٱلْحُكَيمُ ٣ ٤ ﴾ فى موضع الحال ويفهم منه التعليل على المعنيين،

فان من فرط الغباوة اشراك مالا يعد شيئا بمن هذا شأنه ، وإن الجماد بالاضافة إلى القادر القاهر على كل شئ البالغ فى العلم واتقان الفعل الغاية القاصية كالمعدوم البحت ، وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم ه

﴿ وَ تَلْكَ ٱلْأُمْثُـٰكُ ﴾ أى هذا المثل ونظائره من الامثال المذ دورة فى الـكتاب العزبز

﴿ نَضْرَبُهَا لَلنَّاسِ ﴾ تقريبًا لما بعد من أفهامهم ﴿ وَمَا يَعْقَلُهَا ﴾ على ماهي عليه من الحسن واستتباع الفوائد ﴿ الَّا ٱلْعَـٰلَمُونَ ٣٤ ﴾ الراسخون في العلم المتدبرون في الأشياء على ماينبغي . وروى محيي السنة بسنده عُن جابر « أن النبي ﷺ تلا هذه الآية (و تلك الامثال) الآية فقال العالم من عقل عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه » ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أى محقا مراعيا للحكم والمصالح علىأنه حالمن فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذي لا محيد عنه مستتبعة للمنافع الدينية والدنيوية على أنها حال من مفعوله ، فانها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم شواهد دالة على شئونه تعالى المتعلقة بذاته سبحانه وصفاته كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿ انَّ فِي ذَلَكَ لَا يَهُ لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴾ دالة لهم على ماذ كر من شئو نه عز و جل، و تخصيص المؤمنين بِالذكرمع عموم الهداية والارشاد في خلقهم اللـكل لأنهم المنتفعون بذلك ﴿ اثْلُ مَا أُوحِيَ الَيْكَ مَنَ الْكـتَاب ﴾ أى دم على تلاوة ذلك تقربا إلى الله تعالى بتلاو ته و تذكرا لما فى تضاعيفُه من المعانى و تذكيرا للناس وحملالهم على العمل بما فيه من الاحكام ومحاسن الآداب ومكارم الاخلاق ﴿ وَأَقَّـم الصَّـلُوَةَ ﴾ أي داوم على اقامتها. وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان أمره صلى الله تعالى عليه وسلم باقامتها متضمنا لامر الامة بها علل بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْصَّلَاةَ تَنهُنَّى عَنِ الْفُحْشَاءِ وَٱلْمُنْكُرَ ﴾ كأنه قيل: وصل بهم إن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، ومعنى بهيها إياهم عن ذلك أنها لتضمنهاصنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدى الله عز وجل والركوع والسجود له سبحانه الدال على غاية الخضوع والتعظيم كأنها تقول لمن يأتى بها لاتفعل الفحشاء والمنكرولا تعصربا هو أهل لما أتيت به ، و كيف يليق بك أن تفعل ذلك و تعصيه عز وجل وقد أتيت بما يدل على عظمته تعالى وكبريائه سبحانه من الاقوالوالافعال بماتـكون به أن عصيتوفعلتالفحشاء أوالمنكر كالمتناقض في أفعاله ، وبما ذكر ينحل الاشكال المشهور وهو أنانري كثيرا من المرتكبين للفحشاء والمذكر يصلون ولاينتهون عن ذلك ، فاننهيها اياهم عن الفحشاء وا نكربهذا المعنى لا يستلزم انتهاءهم . ألا ترى أن الله تعالى ينهى عنذلك أيضا فإقال سبحانه : ( إن الله يأمر بالعدلو الاحسان وإيتاءذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) والناس لاينتهون وليس نهي الصلاة بأعظم من نهيه سبحانه وتعالى، فاذا لم يكن هناك استلزام فـكيف يكون هنا . وما أرى هذا الاشكال الاـمبنيا على توهم استلزام النهى للانتهاء ، وهو توهم باطل وتخيل عاطل لايشهد له عقل ولايؤيده نقل . ونقلأبو حيان عن ابن عباس. والـكلبي. وابن جريج. وحماد بن أبي سلمان أن الصلاة تنهي عن ذلك مادام المصلي فيها ، وكـأنهم أرادوا أنها كالناهية للمصلى القائلةله لاتفعل ذلكمادآم فيها لأنه إذا فرغ منها فقد انقطعت الاقوال والافعال التي كان النهي بما تدل عليه من العظمة والـكبرياء . ونقل عن القطب أنه قال في جواب الاشكال : إن الصلاة تقام لذكر الله تعالى كما قال عز من قائل : ( أقم الصلاة لذكرى ) ومن كان ذاكراً لله عز وجل منعه ذلك عن

الاتيان بما يكرهه منه تعالى مما قل أو كثر و كل من تراه يصلى و يأتى الفحشاء والمنكر فهو بحيث لولم يكن يصلى لكان أشد اتيانا فقد أثرت الصلاة في تقليل فحشائه ومنكره ، وهو كما ترى ، وقيل : إن المراد أن الصلاة سبب للانتهاء عنذلك ، وليسهذا كليا لماأن الصلاة في حكم النكرة وهي في الاثبات لايجب أن تعم فينحل الاشكال، وعلى ماقلنا لايضر دعوى الـكلية . نعم النهى الذي ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهوفى صلاة أديت على أتممايكون منالخشوع والتدبر لمايتلي فيها مع الاتيان بفروضها و واجباتها وسننها وآدابهاعلى أحسن أحوالها أتم ، وقد يضعف النهي فيها حتى كأنها لاتنهى كما في الصلاة التي تؤدى مع الغفلة التامة والاخلال يما يليق فيها وهي الصلاة المردودة التي تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك الله تعالى كما ضيعتني ، و كأن مراد القائل : إن المراد بالصلاة التي تنهي عما ذكر هي الصلاة المقبولة هوهذا . وقديجعل الانتها. علامة القبول. روى بعض الامامية عن أبي عبدالله رضى الله تعالى عنه أنه قال: من أحب أن يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبقدرمامنعته قبلت منه ، وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير . والبيهقي في شعب الايمان عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشا. والمنكر فلاصلاة له » وفي لفظ « لم يزدد بها من الله تعالى الا بعدا » وأخرجه بُهذا اللفظ ابن أبي حاتم . والطبراني . وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا . وأخرج ابن أبيشيبة . وعبد بنحميد . وابنجرير . وأبن المنذر . وابن أبيحاتم . والبيهقيعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قيلله: إن فلانا يطيل الصلاة فقال: إن الصلاة لاتنفع الامن أطاعها مم قرأ (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلَّاته على الوجه اللائق فتقبل لطفا من الله تعالى وكرما ، ويظهر أثر ذلك بالانتهاءعن المعاصى، ويشير إلى هذا ماأخرج أحمد . وابن حبان .والبيهقى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح سرق قال سينهاه ماتقول ، وأصرح منه فيما ذكرنا ماروى أن فتى من الانصار كان يصلي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة و لا يدع شيئاً من الفواحش الاركبه فوصف له ، فقال عليه الصلاة رالسلام: إن صلاته ستنهاه » فلم يلبث إلا أن تاب . إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم يجده في كتب الحديث. ثم إن حمل الصلاة في الآية على الصلاة المعروفة هو الظاهر المؤيد بالآثار و الاخبار الصحيحة ، وأخرج ابن جريرعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن المراد بهاهنا القرآن، وقال ابن بحر: إن المراد بها الدعاء أي أقم الدعاء إلى أمر الله تعالى ان الدعاء إلى أمرهسبحانه ينهى عن الفحشاء والمنكر، و كل منهما عدول عن الظاهر من غير داع. وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر. عن الربيع بن أنس أنه كان يقرأ (إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشا. والمنكر) ﴿ وَلَذَكُرُ اللَّهُ اكْبُرُ ﴾ قال أبن عباس. وابن مسعود . وابن عمر . وأبوقرة . ومجاهد . وعطية : المعنى لذ كرالله تعالى إياكم أكبر مر ذكركم إياه سبحانه ، وفي لفظ لذكر الله تعالى العبد أكبر من ذكر العبد لله تعالى ، وعن ابن عباس أنه قالذلك ثم قرأ (اذكروني أذكركم)،

وأخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن أبى مالك أنه قال ذكر الله تعالى العبد في الصلاة أكبر من الصلاة، فذكر مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف وكذا المفضل عليه وهو خاص على ماسمعت ، وجوز

أن يكون عاما أى أكبر من كل شىء ، وقيل : المعنى ولذكر العبد لله تعالى فى الصلاة أكبر من سائر أركان الصلاة ، وقيل: أى ولذكر العبد لله تعالى فى الصلاة أكبر من ذكره إياه سبحانه خارج الصلاة ، وقيل: أى ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر أعماله ، وروى عنجماعة من السلف ما يقتضية . أخرج أحمد فى الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : « ماعمل آدمى عملا أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى ، قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى قال: « ماعمل آدمى عملا أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى ، قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى قال: وابن جرير عن أبى الدرداء قال : «ألا أخبركم بخير أعماله م وأحبها إلى مليكه وأسهاها فى درجاته كم وخير من أن تغزوا عدوكم فيضر بوا رقابكم و تضربوا رقابهم وخير من إعطاء الدنانير وأسهاها فى درجاته كم وخير من أن تغزوا عدوكم فيضر بوا رقابكم و تضربوا رقابهم وخير من إعطاء الدنانير والمدراهم قالوا : وماهو يا أبا الدرداء ، قال ذكر الله تعالى (ولذكر الله أكبر) لاشىء أفضل من ذكر الله ، ونسب فى المحمل أفضل ؟ قال : أما تقرأ القرآن؟ (ولذكر الله أكبر) لاشىء أفضل من ذكر الله ، ونسب فى البحر إلى أبى الدرداء . وسلمان رضى الله تعالى عنهما القول الذى ذكر ناه أو لاعمن سمعت، ولعل ذلك إحدى روايتين عنها ، وجاء عن ابن عباس أيضا رواية تشعر بأن المراد بذكر الله تعالى ذكر العبد له سبحانه ه أخرج سعيد بن منصور ، وابن أبى شية . وابن المنذر . والحاكم فى الكنى . والبيه قى فى شعب الايمان المراد بن مناس المراد بنا من المراد بنا المراد بنا المناس المراد بنا المراد بنا المناس المراد بنا المراد

أخرج سعيد بن منصور . وابن أبي شيبة . وابن المنذر . والحاكم في الكني . والبيهةي في شعب الايمان عن عن عنترة قال : فلم الابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله أكبر وما قعد قوم في بيت من بيوت الله تعالى يدرسون كتاب الله و يتعاطونه بينهم الاأظانهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ماداموا فيه حتى يفيضوا في حديث غيره وماسلك رجل طريقاً يلتمس فيه العلم الاسهل الله تعالى له طريقاً إلى الجنة .

وقيل: المراد بذكرالله الصلاة كافي قوله تعالى: (فاسعوا إلىذكرالله) أي وللصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنما عبر عنها به للايذان بأن مافيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات ، وقيل: المعنى ولذكر الله تعالى عند الفحشاء والمنسكر ، وذكر نهيه عنهها ووعيده عليهما أكبر في الرجر من الصلاة ، (فذكر) على هذه الاقوال مصدر مضاف للمفعول والمفضل عليه محذوف، وجوز أن لا يكون أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول كما في الله أكبر ﴿ وَاللّهَ يُعَلّمُ مُا تَصْنَعُونَ ٥٤ ﴾ أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول كما في الله أكبر ﴿ وَاللّهَ يُعَلّمُ مُا تَصْنَعُونَ مَا كُبُو والشرفيجازيكم من الحير والشرفيجازيكم عليه وعد ووعيد وحث على المراقبة ه

لك الحمد ياألته على ماأنعمت علينا ياتمام الجزء العشرين من تفسير روح المعانى للعلامة الألوسى ووفقتنا لذلك نسألك أن تيسر لنا مابقى منه بعونك وحولك ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادى والعشرون أوله قوله تعالى: (ولا تجادلوا) الخ

## فهرست

## ﴿ الْجَزِءُ الْعَشْرِينِ مِنْ تَفْسِيرِ رُوحِ الْمُعَانِي ﴾

| î | ÷  | مِر |
|---|----|-----|
| _ | ٦: |     |

- بيان أن الذين اصطفاهم الله هم الانبياء عليهم
   الصلاة والسلام
- مذاهب العلماء فی جواز السلام علی غیر
   الانبیاء وعدم جوازه
- بكيت الـكمفار والتهكم بهم لاتخاذهم تقشركا والزامهم الحجة بطريق برهاني بديع
- تبكيت الكفار بنفى الألوهية عما يشركونه به عز وجل فى ضمن النفى الـكــلى على الطريقة البرهانية
- بيان سوء الـكفار بعدو لهم عن الحق الواضح الذى هو التوحيد وعـكوفهم على الباطل البين ألذى هو الاشراك.
- بيان أن اجابة الله دعاء المضطرمة يدبالمشيئة
- الاحتجاج على الـكـفار بأن الله هو الذى
   يجيب دعا.هم عند الاضطرار دون آلبتهم
   الباطلة
- الاحتجاج عليهم بأن الله يهديهم فى ظلمات
   البر والبحر ويسخر الرياح لمنافعهم
- الاحتجاج عليهم بأنالله يبدأ الحاق ثم يعيده ومطالبتهم بدليل عقلي أو نقلي يدل على أن مع الله إلها آخر وفيه دليل على أن الدعوى لا تقبل بدون برهان
  - م بيان اختصاص الله تعالى بعلم الغيب
- ۱۱ اختلاف العلماء هل يجوز أن يعلم البشر
   بعض الغيوب أم لا وعلى الثانى فن قال أنا
   أعلم الغيب هل يكفر أم لا

- بيان أن علم العقول بما لم يكن بعد من الحوادث
   على ما يزعمه الفلاسقة ليس من علم الغيب
   و كـذا علم المرتاضين من المسلمين الصوفية
  - والـكـفرة الجوكية
- الدرق بين علم الصوفية والمرتاضين من الجوكية والحاق علم المتصوفة المنسوبين إلى الاسلام المهملين لاحكامه بعلم المرتاضين من الجوكة
- ۱۲ بیان أن علم النجومی بالحوادث الـ کمونیة
   لیس من علم الغیب
- ١٣ تتابع علم الكافرين باحوال الآخرة إلى الاضمحلال والفنا.
- ۱۳ آنسير (ادارك) وبيان القراءات الواردة فيه
- انكار المكفار البعث واخراجهم من القبور بعد أن صاروا ترابا
- أمر الـكفار بالسير والنظر في ادبار الأمم
   المـكـذية للاعتبار بما حل بهم
- ١٦ سؤال الكفار عن وقت العذاب على سبيل الاستهزاء
- ١٦ الرد على من استعجل العذاب بأنه عسى أن يلحقه بعض ما استعجله منه
- ۱۸ بیان آن القرآن یقص علی بنی اسراثیــل مااختلفوا فیه
- 19 بيانأن اعراض البكفار عن الحق منشؤه موت قلوبهم
  - . ٧ لاينتفع بالقرآنالا المؤمن

## صيفة

- ۲۱ خروج الدابة من الارض حین لایبقی فی
   الارض خیر و ذکر علامات الساعة
  - ۲۲ أقوال العلماء في الدابة وفي محل خروجها
- ٢٤ أقوال العلماء في معنى خلام الدابة ومن هم الذين تمكلمهم
- ۲۹ استدلال الامامية على الرجعة بقوله تعالى
   (ويوم نحشر من كل أمة فوجا ) الآبة
- أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبا وتبعه جابر الجعفى ثم الامامية وأنكر ذلك الزيدية وقد ذكر المصنف فساد استدلالهم بالآية على الرجعة فى الدنيا الخ
  - ٣ الـكلام على معنى الصور
- ٣١ صعق أهل السموات والارض عند النفخة
   الاولى الا من شاء الله واختلاف العلماء فى عدد النفخات
- ٣٣ اختلاف العلماء فيمن لا يصعق عند النفخة
- ۳۹ اختلاف العلماء في وقت تسيير الجبال بعد نسفما
  - ٣٦ جواز اطلاق الصانع علىالله عز وجل
  - ٣٦ بيانأنألمرادبالحسنة قوللا إله إلا الله
- ۳۸ استدلال المرجئة بقوله ( •ن جاء بالحسنة ) على أنالمعصية لا تضرمع الايمان الخ والرد علمهم
- ۳۸ استدلال المعتزلة بقوله (ومن جاء بالسيئة) على خلود المؤمن العاصى فى النار والرد عليهم
- بیان المراد بالآیات فی قوله تعالی (سیریکم آیاته)
  - ٤ ﴿ من باب الاشارة في الآيات ﴾
    - ١١ ﴿ سورة القصص ﴾
- دان مناسبة هَذه السورة لما قبلها وهو بحث بديع جداً
- بيان أن الغرض من قصة موسى مع فرعون
   انتفاع المؤمنين بما فيها من ألوان العبر

- صحفة
- على الأوجه في اعراب (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا )
- وع اختلاف العلماء فى الوحى إلى أم موسى هل كان بارسال ملك أم بالهام أم باخبار نبى فى عصرها وبيان أنه كان بعد الولادة
- ويازمافى قوله (انا رادو ه اليك) النخ من البلاغة
   بيان وجوه الاستمارات فى قوله ( ليسكون
- إيان وجوه الاستعارات في قوله ( ليسكون لحم عدوا وحزنا )
- وأفوال العلماء في تفسير قوله تعالى: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا)
- ه منع موسى عليه السدلام من تناول ثدى المراضع ليدكون سببا فى رده الى أمه
- ۱۵ تفسیر أوله تعالی (ولما بلغ أشده) وبیان أصح الاقرال فی تفسیر الحــکمة
- ۲۵ دخول موسى عليه السلام المدينة على حين غفلة من أهاما و نصره الاسر البلي على القبطى
- ٤٥ بيان أن قتل .وسى عليه السلام للقبطى
   لاينافى العصمة لانه كان خلاف الاولى فقط
  - ٥٥ تفسير ( فلن أكون ظهير ا للمجرمين )
- ٥٦ الدليل على المنعمن معونة الظلمة وخدمتهم
- استصراخ الاسرائيلي بموسى عليه السلام مرة ثانية
- ٥٥ خروج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر وتوجهه تلقاء مدين
- ٦١ سقى موسى عليه السلام لابنتى شعيب رحمة عليها
- 75 مجىء بنت شعيب الى موسى عليهما السلام لتدعوه الى أبيها
- مه تفسير (ان خير من استأجرت القوى الامين)
- ۹۸ بیان مذاهبالعلما. فیالتزویج علی رعی الغنم
   ۹۶ استدلال العلماء علی استحباب عرض الرجل
- موليته على أهل الخير والصدق وحضور الولى واعتبار الايجاب والقبول فى النكاح وغير ذلك من المسائل الفقهة

أحة

مصر و ماوقع له فى طريقه من النداء لتشريفة بالنبوة

٧٣ اختلاف العلماء في كيفية سماع موسىعليه السلام كلام الله

 ۷۵ تا یید موسی علیه السلام بقلب العصاحیة واخر اج یده بیضا. من غیر سوء

۷۷ طلب موسى عليه السلام أن يرسل معه أخوه هرون ليصدقه بايراد الحجج ودفع الشبه

٧٨ ادعاء الكفار أن ما جاء به موسى عليه السلام سحر

٨٠ ترجى فرعون أن يطلع الى اله موسى ليتبين
 ان كان صادقا أو كاذبا وأقوال العلماء في
 تفسير الآية

٨٣ اغراق فرعون وجنوده في اليم بظلمهم

۸۶ ایتا. موسی علیه السلامالتوراهٔ بعداندراس الشراثع الماضیة لتقریر الاصول و تجدیدالفروع

٨٤ بيان أن التوارة بصائر للمسلمين من هذه الامة ايضا لماتضمنته من الارشاد الىحقية تبوته صلى الله تعالى عليه وسلم

هروع فى بيان وجه الحاجة إلى القرآن والاستدلال على نبوته بيطانة لاخباره بالمغيبات التي لاتمرف الامن طريق الوحى

۸۹ بیان أن النبی ﷺ لم یشاهدالوحی الیموسی و أخبر به علی مأهو علیه

٨٩ وجه آخر في تفسير الآيات المتقدمة

. ه تعنت المكفار واقتراحهم أن ينزل القرآن على النبى مُثَلِقَةٍ جملة عا أنزلت النور الأعلى موسى جملة والرد علمهم

جه تحدى المكفار بأن بأترا بكتاب أهدى من التوراة والقرآن

هه بیان آن الکفار حیث عجزوا عن الاتیان بکتاب الهدی منهما فانما یتبعون اهوا مهم ویثر کون الدلیل

ع اختلاف العلماء في الاسلام هل هو من

48.5

خصوصيات هذه الأمة أم لا

ه ه تسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم على عدم ايمان قومه بان الهداية تابعة المشيئة الله

٩ اختلاف العلماء في أيمان أبي طالب

٨٩ تذكير المشركين بمن هلك من قبام من الامم
 حيث كذبوا رسلمم

 ١٠٠ تبرؤ رؤساء الـكفارمن ضعفائهم يوم القيامة وادعاؤهم أنهملم يغووهم وإنماهم الذين احتروا الكفر

۱۰۱ سؤال الكفار عن اجابتهم للرسل والتباس الجواب عليهم

۱۰۳ تفسیر قوله تعالی(وربك یخلق مایشا.ویختار)

۱۰۹ توبیخ المشرکینعلی شرکهم بالله مع معاینتهم آثار قدرته فی تعاقب اللیل والنهار

۱۰۹ بیان أن السکفار لیس لهم دلیل علی شرکهم و إنما یتبعون الهوی

١٠٩ شروع في ذكر قصة قارون

١١٠ تفسير ( لتنوء بالعصبة أولى القوة )

١١٧ بيان ان الفرح برخارف الدنيا الملهية عن الدين من أسياب غضب الله

۱۹۳ أقوال العلماء في العلم الذي اكتسب به قارون الاموال الـكثيرة

الكلام على الكيمياء عندالحكاء وادعاؤهم تحويل الممادن إلىذهبومناقضة بعضهم لبعض في ذلك وقد بسط المصنف الكلام فيه وبين أنه لم يقم على صحتما دليل صحيح

۱۲۷ تمنی أهل الدنیا أن يؤتوا مثل ماأوتی قارون وزجر أهل العلم لهم عن ذلك

١٢٢ خسف الارض بقارون

١٧٤ بيان أن الله تعالى يبسط الرزق لبعض عباده
 ويضيق على بعضهم لالـكرامة توجب البسط
 ولاهوان يوجب التضييق

١٢٥ لايدخل الجنة متكبر ولامفسد

۱۲۷ جزاه الحسنة خير منها وجزاء السيئة بقدرها فضلا من الله على عباده